

······ COLOR Mans Many ······

سلسلة جديدة ، تقدّم لك أروع ما يزخر به الأدب العالمي ، في مختلف صنوفه ..

من الألغاز البوليسية إلى الرواية الرومانسية .. من عالم المغامرات إلى آفاق الحيال .. من الفروسية إلى دنيا الأساطير .. ومن الشرق إلى الغرب .. وإلى الحضارة .. وإلى الحضارة .. وإليك ..

د. تبين فالاق

## المؤلف

الرواية العشرون!

عشرون رواية صدرت من هذه السلسلة التى تحاول أن تنقل لك المختار من الأدب العالمى .. وبهذه المناسبة قررنا أن نقيم احتفالاً صغيراً :

سنقدم لك هذه الرواية الراتعة للأديب (جون جريشام).

بعض الكتاب يميل إلى التخصص في كتاباته .. وقد عرفنا في هذه السلسلة بالذات أن (ستيفن كنج) يميل إلى الرعب ، وأن (بيتر بنشلي) يميل إلى عالم البحار والكنوز الغارقة ، وأن (روبين كوك) و(مايكل كرشتون) يميلان إلى عالم الطب بمفرداته الغامضة ..

قديمًا ظهر أديب أمريكى هو (إيرل ستانلى جاردنر) ، الذي مال إلى التخصص في عالم المحاماة والمحاكم ، وقدم لنا محاميه الأريب الوسيم (بيرى ميسون) ، وذلك في سلسلة روايات لا تُنسى .



اليسوم نقدم لك أديبًا ثانيًا اهتم بعالم القضايا والمحاكم، هو (جون جريشام). وقد صار فاتـــق

الشهرة فى قوائم (أفضل المبيعات) .. وصار من المؤكد أن تتحول كل رواية له إلى فيلم سينمائى شهير بدوره ..

قدم لنا (جون جريشام) روايته الأولى الشهيرة (المؤسسة) في عام ١٩٩١ .. وهي التي رأيناها في فيلم قام ببطولته (توم كروز) باسم (الطاغية)، ثم قدم لنا روايته (ملف البجعة) ، التى تحولت إلى فيلم باسم (امرأة فى خطر) بطولة (جوليا روبرتس) حسناء (هوليوود) الرقيقة..

كذلك نذكر ل (جون جريشام) رواياته الشهيرة (العميل) ، و (الغرفة) ، و (وقت القتل) ..

كلها نجحت نجاحًا ساحقًا وبلغ عدد النسخ المباعة منها خمسين مليونًا .. والرواية التي بين يديك الآن صدرت عام ١٩٩٥ ، ويتم تحويلها إلى فيلم سينمائي حاليًا ؛ ربما تكون قد رأيته بالفعل عندما يتم طبع هذه الكلمات ..

قد يتساءل القارئ عن معنى العنوان .. سنعرف من الرواية أن (صانع الأمطار) هو مصطلح مهنى ، يعنى المحامى الذي يحقق صفقات كبرى ، وتعويضات هائلة لموكليه ..

تعالوا الآن معًا نتعرف عالم هذا الأديب الجديد .. د. أحمد خالد

كان قرارى هو أن أكون محاميًا .. لكنى اضطررت الى الغائه حين أدركت أن أبى يكره مهنة القاتون ..

كنت في ذلك الوقت مراهقًا أخرق محبطًا من الحياة ، مرتبكًا من خجله ، وقد أزمع أبي أن يرسلني الحياة ، مرتبكًا من خجله ، وقد أزمع أبي أن يرسلني إلى إحدى المدارس العسكرية .. فقد كان مجندًا سابقًا في الأسطول ، يؤمن أن الصبية يجب أن يتربوا على السياط .. وكان قراره أن أذهب بعيدًا .. واحتجت إلى أعوام طوال كي أسامحه على ما فعل ..

كان أبى مهندسًا صناعيًّا يعمل سبعين ساعة أسبوعيًّا في شركة تصنع - ضمن ما تصنع - السلالم . ولأن السلالم بطبيعتها خطرة ؛ صارت شركة أبى هدفًا للدعاوى القضائية . . وصار أبى - مصمم السلام - هو ضيف المحاكم الدائم . . لقد تكفل المحامون بجعل حياته تعسة . . ولهذا كان يمقتهم بشدة . .

فى النهاية أفلست الشركة .. وبالطبع كان اللوم كله على المحامين .. ولم يتكلم أحد عن سوء الإدارة الذى أدى إلى إفلاس الشركة .. لأعوام طوال عاش يعاقر الخمر دون عمل ثابت .. واضطرنى هذا إلى أن أعمل ساقيًا أو أنقل فطائر ( البيتزا ) ، لأجد المال الكافى لشق طريقى فى دراستى الجامعية ، كنت قد التحقت بمدرسة للقانون .. وتقول أمى إنه لازم الفراش أسبوعًا بعد ما عرف الخبر ..

بعد هذا بأسبوعين كان عاكفًا على استبدال مصباح كهربى فى دارنا ، حين \_ وأقسم أن هذا حدث \_ سفط السلم به ، وهوى على رأسه وقضى عامًا فى غيبوبة ، حتى قرر أحدهم أن يرحمه ويوقف الأجهزة .

تلقت أمى مبلغ خمسين ألفًا من الدولارات قيمة بوليصة التأمين على الحياة .. وتزوجت من موظف متقاعد من (توليدو) .. ولم تعطنى سنتًا واحدًا من المال ؛ لأن لدى مستقبلاً يمكننى فيه أن أربح مالاً .. أما هى فلا تملك مستقبلاً .. ثم إننى قد أظهرت حتى اليوم براعة في البقاء حيًا دون مال ..

سأتهى دراسة القانون فى (مايو) - أى بعد شهر - وسأجتاز الامتحان فى (يوليو) ، لن أكون طالبًا لامعًا بالتأكيد ، لكنى لن أكون فى النصف الأخير من صفى ..

كنت أدرس (المشاكل القانونية لكبار السن) مادتى المفضلة ـ لهذا تجدنى جالسًا على هذا المقعد المتهالك ، في هذا المبنى الحار الرطب المليء بسادة الماضي كما يحبون أن يسموا أنفسهم .. الجدران عارية إلا من صورة باهتة قديمة لـ (رونالد ريجان) بين علمين تعسين .. ويبدو أن البناية كلها قد تم تشييدها فجأة بحفنة من الدولارات تبقت من مال الحكومة ..

يوجد خمسون شيخًا هنا .. بعضهم ضرير .. وبعضهم على مقعد متحرك .. وبعضهم يرتدى سماعات أذن .. كاتوا يجتمعون هنا لتناول الطعام ، ولربما زارهم مرشح سياسي لا يجد شيئًا آخر يفعله . تعرفت في هذه المصحة امرأة تدعى مس (بيرو سونج) .. وهي في الثمانين من عمرها تمارس عمل الأم والطاغية ومنسق الأمور لهذا المجتمع ..

جلس أستاذنا (سموت) يرمق المشهد راضيًا عن سير الأمور ، كرجل انتهى من فوره من وجبة دسمة .. لقد ظل هذا الرجل لمدة عشرين عامًا يعطى الدورات الدراسية التى لم يكن أحد من الأساتذة سواه يرغب فى تدريسها ، ولم يكن أحد من الطلبة يرغب فى تعلمها .. كحقوق الأطفال ، وقواتين المعوقين ، ومشاكل المتخلفين عقليًا ..

وفى أول يوم ، قال لنا إن الغرض من هذه الدورة هو أن يجعلنا نلقى أناسًا حقيقيين لهم مشاكل قانونية حقيقية ..

ولا داعى للقول إننا كنا أحد عشر تلميذًا .. وبعد شهر من محاضرات (سموت) المملة صرنا أربعة فقط .. إنها دورة تعليمية لا تساوي شيئًا ولا تتطلب منك أى عمل .. وهذا هو ما جذبنى إليها ..

كان هذا أول لقاء لى مع عملاء حقيقيين ، وجعلنى هذا أشعر بالهلع .. وقد جلس المسنون أمامى يحدقون فى كأنما أملك حكمة هائلة .. ربما لأننى أرتدى بذلة داكنة ، ومعى ( بلوك نوت ) أرسم فيه مربعات ودوائر ، ووجهى متصلب فى تقطيبة ذكية ..

كان معى ( بوكركين ) الزنجى .. أفضل صديق لى فى المدرسة .. وكان مثلى خائفًا .. وعلى مائدة أخرى جلس ( ف . فراتكلين دونالسون ) الرابع .. وهو مخلوق أحمق مغرور ، لا يستطيع أن يذكر اسمه

دون حروف قبله وأرقام بعده ، ثم تأتى ( إليزابث إركسون ) وهي حسناء مبهرجة ...

أرجوك يا إلهى لا تدع هذا يحدث لى .. أعطنى خمسين عامًا من العمل والمتعة ثم أمتنى وأنا نائم .. لا تجعلنى شيخًا كهؤلاء ..

تقول مس (بيرد سونج) بصوتها الرفيع في مكبر الصوت:

- « الآن - بالنسبة لبرنامج البوم - يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ (سموت) مع مجموعة من طلبته الأذكياء الوسيمين .. »

وتشير لنا .. وتبتسم عن أسناتها المصفرة .. وتستطرد ..

- « الأستاذ (سموت ) يعلم القانون في (ممفيس ) حيث درس أصغر أبناني كما تعلمون - لكنه لم يتخرج قط - وفي كل عام يزورنا مع تلاميذه الذين يصغون لمشاكلكم ويقدمون النصيحة ، التي تكون دومًا مفيدة ودومًا مجانية .. بروفسور (سموت ) .. مرحبًا بعودتك الي (سيبرز جاردنز ) .. نحن نحبك .. شكرًا .. » وهي تصفق .. وتنظر لزملانها كي

يفعلوا الشيء ذاته .. لكن أحدًا لا يصفق ..

ينهض الأستاذ (سموت) إلى المنصة ، وينظف حلقه .. بينما تعود مس (بيرد سونج) إلى مقعدها ، وتهمس بصوت مسموع لرجل شاحب الوجه :

- « كان لا بد أن تصفقوا! »

يقول (سموت) بصوته الرفيع:

- « من اللطيف دومًا أن أزوركم في ( سيبرز جاردنز ) .. »

ويتحدث عن مستقطعات الميزانية ، والرعاية الصحية ، والرعاية الصحية ، وأقساط التأمين .. وأشعر بالخمول يتسرب إلى عينى .. وأرى أحد الشيوخ ينظر إلى ساعته كل عشر توان ..

فى النهاية يشكر (سموت) مس (بيرد سونج)، ويعد أن يعود فى العام القادم ...، وينصرف فلا يصفق أحد كالعادة ..

في حيرة وبطء يتقدم الشيوخ تحونا ..

يتقدم أحدهم إلى الآنسة (إيريكسون) ، ويتوجه شيخ زنجى إلى (بوكر) ليخبره بمشاكله .. أسمع كلامًا ما عن زواج وطلق .. يدون (بوكسر) ملحوظاته

في اهتمام كأته محام حقيقي يعرف ما ينبغي عمله ..

فى النهاية بدأت أشعر بأتنى وحيد .. جالس فى غباء ، بينما زملاسى يدوئون الملحوظات ويهزون رءوسهم .. ويبدو أن ضيقى ظهر للجميع .. إذ جاءت مس ( بيرد سونج ) وجلست أمامى ..

مدّت يدها في كيس نقودها ، وأخرجت مظروفًا .. ثم قرّبت رأسها من رأسي لتهمس :

- « أتت من أريد .. »

كاتت هذه هي استشارتي الأولى كمحام ..

قطبت المرأة وجهها ، وكان معنى هذا أن أبقى صوتى ورأسى منخفضين .. فما ستقوله الآن خطير كالجحيم .. وكان هذا يناسبنى جدًا لأننى لا أريد أن يسمع أحد النصيحة العرجاء البلهاء التى ساقدمها لمشكلتها ..

قالت لى المرأة وهى تفتح المظروف : - « اقرأ هذا ! »

سبحان الله ! هذه وصية .. الوصية الأخيرة لـ (جانيس كولين بيردسونج ) .. ومن حسن حظى أننا تلقينا في العام الماضي دورة تدريبية في فن كتابة الوصايا .. وقد شعرنا أننا صرنا محترفين لهذا الإجراء .. إنها مجرد وثائق يمكن الأقل المحامين خبرة أن يكتبها دون أخطاء ..

عرفت من القراءة أن المرأة أرملة لها ابنان ، وجيش من الأحفاد .. لكنى توقفت عند الفقرة الثالثة .. يقول الكلام : إن منفذ الوصية يجب أن يعطى لكل من ابنيها مليونين من الدولارات ، بالإضافة إلى مليون يودع لكل حفيد من أحفادها !

قمت بالعد فوجدت أن الوصية تتضمن اتنس عشر مليونًا من الدولارات ..

همست المرأة لى كأنما سمعت هدير الآلة الحاسبة في ذهني :

- « استمر في القراءة .. »

فى الفقرة الخامسة تترك المرأة خمسة ملايين للكنيسة ، ومليونين لكلية ، وقائمة إحسان طويلة تبدأ ب ( جمعية مرضى السكر ) وتنتهى بحديقة حيوان (ممفيس ) .. إن المرأة تملك عشرين مليونا من الدولارات ..

لكن الوصية ليست على ما يرام .. إنها ليست

محكمة أو دسمة كما يجب .. إن الأغنياء يستعملون وصايا دسمة مركزة مليئة بالأساليب القاتونية المعقدة ، التي يجيد استعمالها محامو الشركات .. سألتها :

- « من كتب صيغة الوصية لك ؟ »

- « محامى السابق .. لقد توفى بالسرطان في العام الماضي .. »

لحسن الحظ أنه ميت .. فالوصية ملأى بأخطاء مهنية جسيمة .. مثلها مثل المرأة التي لا تبدو ثرية على الإطلاق .. بل ترتدى ثيابًا رثة تدعو للشفقة .. سألتها ما إذا كان لديها محام .. فقالت :

- « ما كنت لأسألك النصح لو كان لدى محام » ان الجشع شيء غريب .. إننى سأبدأ العمل في (يوليو) مع (برودناكس) و (سبير) .. وهي شركة محاماة صغيرة لم أكن أتمنى العمل فيها لكن للضرورة أحكام .. لكم سيدهش (برودناكس) لو ظهرت له ومعى عميلة تملك عشرين مليونا من الدولارات!

سأصير صانع الأمطار في شركتهم .. سأصير النجم اللامع ذا اللمسة الذهبية .. يمكننى وقتها أن أطالب بمكتب أكبر ..

- « أنت تعلمين أن هناك مالاً كثيرًا هنا .. »

- « لا تذكر هذا المال .. »

- « حسن .. لكن لا بد من استشارة محامى ضراتب .. إن هذا يوفر عليك طنا من المال ستدفعينه للضراتب .. »

وضعت يدًا مبرقشة باللون البنى على معصمى .. وقالت :

- « لا أهتم بهذا .. إننى أريد شطب ورثتى من الوصية .. فأنا أكرههم .. لا أريد أن ينالوا شيئا .. لا شيء .. »

وضغطت على معصمى بعنف .. لم تكن غاضبة فحسب ، بل متألمة كذلك ..

سألتها:

- « إذن من يحصل على المال ؟ »

وشعرت أتنى ساحر يستطيع أن يهب الثراء للناس بكلمة واحدة يقولها ..

قالت لي :

- « الحق أتنى لا أدرى من يستحق هذا المال ؟ » ماذا عن مليون دولار لى ؟ إن صاحب المسكن سيطردنى قريبًا لأننى لم أدفع الإيجار من شهرين .. وهأنذا أجلس مع مليونيرة حائرة بصدد منذ يحصل على كم من المال !

كانت هناك أربعة أسماء كتبتها في عامود ضيق .. وقالت :

- « هولاء هم الأحفاد الذين أريد أن يرتونى .. أعط كلاً منهم مليوناً .. أما الباقون فلا شيء .. إنهم لا يرسلون لي هدايا ولا بطاقات .. »

لو كاتت لى جدة تملك عشرين مليونًا لأرسلت لها زهورًا كل أسبوع .. وبطاقات كل يوم .. وشيكولاتة كلما أمطرت السماء ، ولاتصلت بها مرتين يوميًّا .. وآخذها يوم الأحد إلى الكنيسة .. ويدى في يدها ..

سأعنى بجدتى المليونيرة حقًا!

قلت لها :

- « ولا شيء لابنيك ؟ »
  - « لا شيء .. »

- « وماذا فعلا لك ؟ هل لى أن أسأل ؟ » نظرت لى كأنما تكره أن تخبرنى بالسبب -- تُـم مالت على مرفقيها وقالت :
- «حسن .. (براندون) الأكبر فى الستين من عمره ، وقد تزوج لثالث مرة من متشردة صغيرة السن لا هم لها إلا المال .. إلنى لأفضل إعطاء مائى لك يا (رودى) على أن أعطيه لابنى ! ممأتبرع بكل ما بقى من مالى لـ (كينيث تشاندلر) .. هل تعرفه ؟ أنه يظهر فى التليفزيون .. »
- « هل تعنین ذلك الداعیة الدینی فی التلیفزیون ؟! »
   « نعم . . إنه أكثر من داعیة . . إنه معلم ومستشار . . ورجل وسیم لا یصبغ شعره . . لقد اتصلت به وأخبرته بنیتی فی ترك ثروتی له . . تحمس جدًا وعرض أن یجیء لزیارتی بطائرته الخاصة فی أی وقت . . »
  - \_ « وماذا عن ابنك الآخر ؟ »
- « آه ! (دیلبرت ) ! إنه یعیش منذ ثلاث أعوام فی (فلوریدا ) .. اشطب .. اشطب .. اشطب ! » شطبت الاسم بقلمی .. هو ذا السید (دیلبرت )

يفقد ملايينه بجرة قلم منى ..

وافترقنا على وعد بأن أعود لها بعد أسبوعين بصياغة الوصية الجديدة .. من المريح أن أعرف أن (سموت) سيكون هناك ليساعدني .. وأن أمامي أسبوعين أعرف خلالهما ما ينبغي عمله ..

أنا لا أشعر بأننى غبى .. لكننى بالتأكيد غير كفء . تلفت حولى ، فوجدت فى الصف الثانى زوجين ينظران إلى .. كنت المحامى الوحيد المتوافر .. كاتا مترددين كأنما هما بحضرة أحدالنسور القاتونية العظيمة .

جاءا إلى منضدتى ، والمرأة تخمل كومة من الأوراق مربوطة (بأستك) من المطاط .. مرحبًا بكما في مكتبى ..

- « مرحبًا .. أنا (رودى بايلور ) .. » قالت المرأة :
- « أنا ( دوت ) .. وهو ( بادی ) .. » فسألتها :
  - « والاسم الكامل ؟ »
- « نحن آل ( بلاك ) .. الكل يسموننا كذلك .. إننى معوقة .. وزوجى يتقاضى معاشا صغيرا .. إنه مصاب في حرب ( كوريا ) .. شطية داخل رأسه .. وهو مدمن كحول كذلك .. »

إن هذه المرأة التى قابلتها منذ دقيقة قد اكتفت بتحويل زوجها إلى مجرد معتوه مخمور .. ورأيتها تدس لفافة تبغ بين شفتيها المتشققتين ..

قالت لى:

- « ليس لدينا كثير مال .. »

إنها لا تدرك أنه مهما بلغ فقرها فهى أكثر ثراء منى على الأقل لن تقدم للمحاكمة تقريبا . إنها تشعر بأنها تخلصت من أعبائها وتركت مشكلتها لصانع معجزات ..

- « إن لدينا مشكلة مع شركة تأمين .. بوليصة طبية اشتريناها منذ خمسة أعوام حين كان طفلانا في السابعة عشرة .. الآن يموت (دوني راى) بسرطان الدم بينما هؤلاء النصابون يرفضون دفع ثمن علاجه .. إن الشركة تدعى شركة (الفائدة العظمى) .. »

- « لم أسمع عنها .. » -

قلتها بثقة كأننى أعرف كل شيء عن كل شركة تأمين في العالم ...

قالت المرأة وقد بدأت ترتاح إلى :

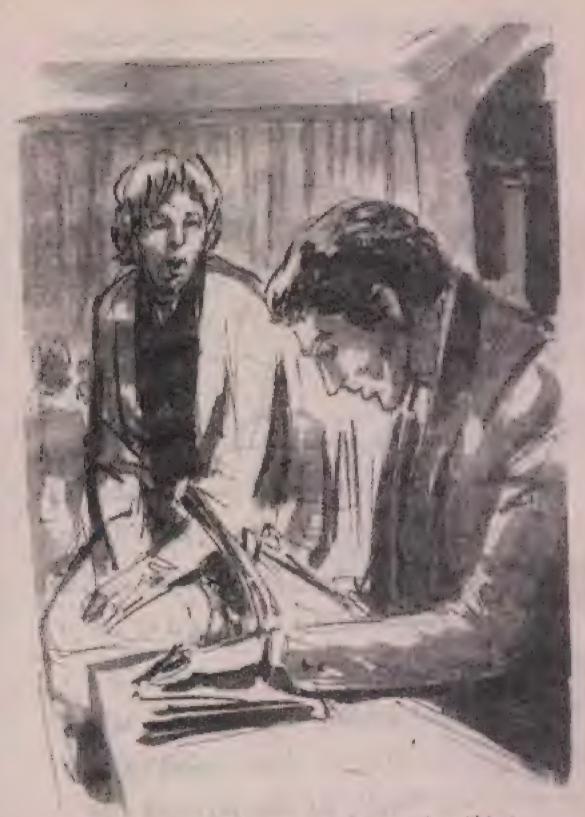

إنها لا تدرك مهما بلغ فقرها فهي أكثر ثراء مني . .

- « لقد دفعت كل الأقساط . ولم أفكر في استعمال هذا الشيء اللعين حتى أصيب (دوني راى) بالسرطان منذ ثمانية أشهر .. لا بد من زرع النخاع .. إن نخاع أخيه يناسبه ، لكن الجراحة تكلف خمسمائة ألف دولار .. المفترض أن يدفعها الأوغاد في شركة التأمين لكنهم يأبون .. »

سألتها سؤالاً تسمح إجابته بإعطائى وقتاً يسمح لى بالكتابة :

- « أين يعيش ابنكما ؟ »

- « إنه معنا في البيت .. لم يفارقه قط .. وهذا سبب آخر لتخلى شركة التأمين عنا .. يقولون إن البوليصة لا تعطيه بعد ما صار بالغًا .. ويقولون إن مرض (دونى )كان موجودًا قبل استخراج البوليصة .. لقد استعملوا كل حيلة في كتبهم .. إن الأطباء مدهوشون ويقولون إن الشركة يجب أن تدفع .. »

مددت يدى إلى كومة الأوراق ، فوجدت خطابًا يحمل شعار الشركة ( الفائدة العظمى ) .. خطابًا مباشرًا مختصرًا وبذيئًا جدًا .. يقول :

- « عزیزتی مسز بلاك .. »

فى سبع مناسبات سابقة أنكرت شركتنا حقك فى المطالبة .. وللمرة الثامنة والأخيرة نكررها .. إنك غبية .. غبية .. غبية ! »

رحت أطالع الورقة غير مصدق ..

فى العام الماضى تلقيت دورة فى قواتين التأمين ، ويؤكد وكان أستاذها شيوعيًا يكره شركات التأمين ، ويؤكد أن هناك حالات تفوق الحصر من رفض شركات التأمين للدفع .. لكن أغلب الضحايا لا يصغدون الأمر لدى المحاكم ..

بدائي الأمر واضحًا .. فلو كان مرض الشاب هو سرطان الدم ؛ فمن المستبعد أن يكون مصابًا به منذ خمسة أعوام .. عندها لا بد للشركة أن تدفع .

لكنى أعرف أن القانون لا يحوى شينًا واضحًا أو منطقيًا .. وما دام الأمر بهذا الوضوح في نظرى ؛ فلا بد أن هناك خطأ قاتلاً في هذه الأوراق .. لا بد أن موقف الشركة قوى حقًا ..

قلت لها:

- « أحتاج إلى بعض الوقت لأراجع كل هذا .. » - « يحسن أن تسرع .. لأن ( دونسي راي ) لن

ينتظر كل هذا .. هل ترى أملا ما ؟ »

مازلت طالبًا أدرس القانون .. لكنى تعلمت كلام المحامين ذا المعنيين .. لذا قلت :

- «حقاً لا أستطيع أن أقول في هذه المرحلة .. يبدو الأمر واعدًا لكني أحتاج إلى دراسته أكثر .. سأراكما خلال أسبوعين .. »

هذان الزوجان يعهدان يحياة ابنهما لى .. طالب فى السنة الثالثة من مدرسة الحقوق .. يظنان أتنى سآخذ الهاتف وأجرى بعض المكالمات .. عندها تسقط شركة التأمين جاثية على ركبتيها .. وينجو ابنهما من السرطان ، والأدهى أنهما يريدان أن يتم هذا بسرعة السرطان ، والأدهى أنهما يريدان أن يتم هذا بسرعة الايكاد يقرأ .. ولا يمكن فهمه .. لكنه موضوع هناك يوساطة عباقرة التصايل القاتونى .. ليكون شركا للبسطاء الذين يظنون أنهم قادرون على استرداد حقوقهم ..

بدأ الجمع يتفرق .. هذا يكفيني اليوم ..

إن جهلى بالقانون مروع .. كيف سأقف في المحاكم بعد أشهر لأترافع أمام القضاة والمحلفين ؟

إن مدرسة القانون لا جدوى لها سوى أن تشدننا بمحاضرات لا تنتهى .. لو أننى قضيت خمسين ساعة أسبوعيًا طيلة السنوات الثلاث الماضية أتدرب على يد محام بارع ، لصرت محاميًا بارعًا أنا الآخر .

إن (سموت) يعدنا بمناقشة هذه المشاكل فى الصف الأسبوع القادم .. أكاد لا أطيق صبرًا حتى أسمع رأيه ..

اتصرفت مع (بوكر) في سيارته (البونتياك) .. ان (بوكر) متزوج ولديه طفلان .. لهذا يدرس بجهد ويحقق درجات لا بأس بها ، ويعمل في ذات الوقت لدى شركة قاتونية بمرتب قدره أربعون ألفًا من الدولارات في العام .

فكت له ونحن ننصرف من مؤسسة العجزة:

-- « أنا أمقت مدرسة القانون .. »

- « هذا يعنى أنك طبيعي .. »

كلما تذكرت الامتحان الذى سأجتازه ارتجفت .. لـو أتنى رسبت فنن أحصل على عمل لدى (برودناكس)، وكل السادة الظرفاء المهذبين هناك ؛ ولـن يكـون أمامى سوى البطائة والتسكع والضياع .. إن الرسوب

شىء غير وارد فى خططى للغد .. فمعناه هـ و الجوع ببساطة ..

حكيت له عن عميلتى الأولى الثرية ، وكيف أنها تبرعت بجل ثروتها لواعظ تلفزيونى وسيم .. قلت له إننى سأسأل (سموت) .. فلريما استعان بأحد أساتذة الضرائب ليساعدها .. على كل حال إن لدى مشاكلى الخاصة قبل شركة (تكساكو) التى ستقاضينى من أجل دين قدره أربعمائة دولار ، وصاحب المسكن الذى يوشك على طردى ..

يجب أن أتحمل حتى ألتحق بالعمل عند (برودناكس) ، عندها أصير تريًا .. ما أكثر ما يمكن عمله بأربعة وثلاثين ألف دولار سنويًا لمن هو مثلى ، ممن اعتاد الحياة بملاليم .. وقتها سأشترى أحذية وربطات عنق .. وبعض الطعام الذي لا يباع في علب ..



أجلس في المكتبة وسط كتب القانون العتيقة .. بوشك هذا المكان أن يكون محجوزا باسمي أنا .. فيه درست وكتبت .. إنني أعذب نفسي طيلة الوقت فيه .. في هذا المكان أستطيع أن أصرخ دون أن يُقبض على .. أحيانًا كانت (سارة) تجلس معى ـ المقعد جوار المقعد - حيث نقهقة ونتهامس فلا يعبأ بنا أحد .. والمشكلة هي أنني كلما جلست هنا تذكرتها .. فأشعر بسكين تمزق فؤادي .. هاهنا كانت منذ أسابيع والآن هي ملك رجل آخر ..

ها هى ذى الكتب الخاصة بالتأمين .. أفتح أوراق الزوجين (بلاك) .. كانت (سارة) هى الفتاة التى أحببتها طيلة حياتى ، وقد تخلفت عنى منذ أربعة أشهر من أجل من يدعى (إيفى ليجر) .. إنها تمقت أن تفعل ذلك بى .. لكن الحياة يجب أن تمضى ، هكذا قالت ..

أراجع نص البوليصة .. لا أفهم شيئًا كأتها مكتوبة باللغة السنسكريتية .. رحت أفكر في (ماكس لويبرج)

أستاذنا الشيوعى الزائر الذى يمقت شركات التأمين .. إنها تحكم البلاد كما يقول ، وتسيطر على البنوك ، وتملك الثروة كلها ..

ألخص ما ورد في قضية الزوجين .. ثم أتجه إلى مكتب الأستاذ ..

كان الباب مواربًا وسمعته يعوى فى الهاتف ، فطرقت الباب برقة .. ودخلت . رجل نحيل هو له شعر بلون القش ، ويدان لا تسكنان .. إنه نشيط جدًا إلى درجة تجعلنى عصبيًا ..

أشرح له ملخص قضية الزوجين (بلاك) ، وهو يصغى باهتمام .. ثم سألته عما إذا كان قد سمع عن شركة (الفائدة العظمى) ، فقال :

- « نعم . . إنها تبيع الكثير من بوليصات التأمين الرخيصة للبسطاء . . إنهم لا يعلنون عن أنفسهم . . وغيصة للبسطاء . . النوع الذي يقرع الباب . . دعنى أر البوليصة . . حسن . . ما هو أساس رفضهم ؟ »

- « كل شيء .. يتكرون أن سرطان الدم تتضمنه الوثيقة .. يقولون إن سرطان السدم كان سابقًا للبوليصة .. يقولون إن المستفيد بالغ الآن أى أن البوليصة لا تشمله .. »

- « وهل تم دفع كل الأقساط ؟ »
- « مسز ( بلاك ) تؤكد ذلك .. »
  - « ! الأوغاد ! » -

قالها وابتسامة شيطانية على ثغره .. كان مولعًا بهذه الأمور ..

قدمت له (خطاب الغباء) إياه .. فابتسم غير مصدق .. قلت له :

- « هذا هو كل شىء .. مسز (بلاك) تقول إن ابنها لن يعيش طويلاً .. »

- « الأو غاد العفنون! »

كل أساتذتى أكاديميون جدًا يرتدون ربطات العنق ويزرون كل أزرار ستراتهم ، لكن (ماكس) يختلف .. فهو لم يرتد ربطة عنق طيلة حياته ..

ودُعته على وعد بلقاء باكر .. لكم أحب هذا الرجل .. مررت على استراحة الطلبة ، فوجدت المغرور الأحمق (ف. فراتكلين دونالسون ) الرابع يتهامس مع بعض رفاقه زرق الدماء .. فلما رآنى سألنى :

- « هل ستعمل لدى شركة ( يرودناكس ) حقًا ؟ »

- « هذا ما اتتويته .. »

- « ألم تسمع عن موضوع دمجها مع شركة أكبر؟! » دمج ؟ ما هذا الخبر الغريب ؟

عدت إلى المكتبة .. يجب أن أتصل به ( لويد بك ) الذي عيننى في شركة ( يرودناكس ) .. لم أكن أريد الاتصال من الاستراحة .. يجب ألا يرى أحد معالم الهزيمة على وجهى ..

ضغطت الأرقام السنة لشركة (برودناكس) .. تسع رنات ثم سمعت من يتساءل عن المتكلم ..

- « هاللو .. أنا ( رودى بايلور ) .. أريد الاتصال ب ( لويد بك ) لأمر ملح .. »

- « أنا (كارسون بل) .. (لويد) في اجتماع ولا نستطيع استدعاءه .. اتصل بعد ساعة .. »

- « لقد سمعت عن الدماج شركتكم مع شركة (بريت ) .. أهذا صحيح ؟ »

- « (رودی) .. أنا مشغول .. اتصل بعد ساعة .. » سألته بفزع وقنوط:

- « هل ما زال لى عمل عندكم ؟ » قال وهو يضع السماعة :

- « اتصل بعد ساعة .. »

ذهبت إلى الحديقة لأركب سيارتى ( التويوت) المتهالكة .، إن أسوأ أسرارى هو أتنى مدين بثلاثمائة دولار للشركة التى أعطتنى قطعة الخردة هذه .. لقد كذبت على ( بروكر ) .. فهو يظن أتنى دفعت ثمنها ..

\* \* \*

ليس سرأً أن المحامين كثيرون في (ممفيس) .. قالوا لنا هذا حين التحقنا بمدرسة القاتون ، وقالوا لنا أيضًا إن المدينة مزدحمة بشكل مفزع .. هنا وفي كل مكان ... وإن بعضنا سيقتلون أنفسهم في الدراسة لكنهم لن يجدوا عملاً بعد التخرج ..

لهذا كنت راضيًا فخورا بالوظيفة التى سأتالها فى (برودناكس) .. لكن هذا الأمل تلاشى فجأة .. أشعر بغصة فى حلقى وأنا أقود سيارتى ..

لا يوجد مكان لخريج صغير مثلى فى شركة مثل (بريت) .. لماذا يحتاجون إلى شركة قوامها خمسة عشر رجلا مثل (برودناكس) ؟ لقد مات (برودناكس) منذ أعوام .. و (سبير) هو زوج ابنته برغم أنه طلقها منذ زمن ..

كانت شركة (برودناكس) تعمل أساساً فى مجال حوادث السيارات .. ربما كانت شركة (بريت) بحاجة إلى تدعيم عملها فى حوادث العرور .. من يدرى ؟

فى العام الماضى قام عدد كبير من زملالى بمسح المدينة بحثًا عن عمل .. وبالتالى من الواضح أنه لا يوجد عمل آخر لى ..

دخلت مبنى الشركة .. وكدت أستقل المصعد حين رأيت وجهًا مألوفًا .. إنه ( رتشارد سبين ) .. وهو رجل لطيف المعشر دعائى للغداء مرتين ..

كان يجلس على مقعد رخامى ووجهه مثبت على الأرض ..

جنست جواره وسألته عما هنالك .. كان تائها .. أدار رأسه نحوى .. وببطء همس :

- « لقد طردوني ..! »

عيناه حمر اوان كأنما كان يشرب الخمر أو يبكى .. - « من ؟ »

- « لقد طردوا كل غير المثبتين هذا .. لقد ناداتا (بك) إلى غرفة الاجتماعات ، وقال لذا إن الشركة قد بيعت لشركة (بريت) ، وأن أمامنا ساعة كى نخلى مكاتبنا من متعلقاتنا .. طبعًا أنت تتساءل عن وظيفتك ؟ السها! لقد وصل الفأس إليك مثلنا! »

- « ولماذا يطردونكم ؟ »

لم أكن مهتمًا بمصيرهم .. لكنى حاولت أن أبدو مخلصًا ..

- «كان (بريت) بحاجة إلى عملاننا .. ولكى يحصلوا عليهم اشتروا شركتنا .. ولم يعد لنا وزن بعدها .. هل تعرف كم حققت من مال العام الماضى ؟ ثمانين ألفًا ! عملت كالعبد سبعين ساعة أسبوعيًا وتجاهلت أسرتى .. فجأة يطلب الأوغاد منى الرحيل ! بل إن ضابط الأمن جاء يراقبنى فى أثناء أخذ بل إن ضابط الأمن جاء يراقبنى فى أثناء أخذ متعلقاتى .. ثم أعطونى ساعة ذهبية ، وقالوا لى كم أنا عظيم .. هل تدرك يا عزيزى أنك طردت من العمل قبل أن تتسلمه ؟ »

ومسح عينيه .. ووضع يده على كتفى :

- « لا أحد يعين أحدًا في هذه المدينة .. يوجد جيش من المحامين الملاعين .. »

فارقته وأنا أرتجف ..

ركبت المصعد إلى الطابق الرابع ، فرأيت حارسًا يقف جوار الاستقبال .. سألنى مزمجرًا :

- « هل أستطيع مساعدتك ؟ »

عرفته بنفسى .. فالتقط مظروفا عليه اسمى من فوق المنضدة ، وأعطانيه .. فتحته وأنا أعرف ما به .. يقول الخطاب إن الاندماج كان سريعًا ويتمنى لى حظًا سعيدًا .. رميت الخطاب على الأرض .. أراهن على أنهم بالداخل ينتظرون رحيل كل المنحوسين مثلى ، وينصتون وراء الباب إلى ما يقال بالخارج ..

ثمة تمثال جوار الباب لوجه (برودناكس) .. بصقت عليه .. أزحته .. عندها سقط الرأس أرضا وتهشم ..

- « هيه ! » - سمعت صوت الحارس من ورائى . فكرت لجزء من الثانية أن أعتذر ، ثم قررت أن أفر . . اندفعت عبر درجات السلم حتى وصلت للطايق السفلى . . لم يستطع اللحاق بى . .

إنها السابعة .. لقد حلّ الظلام ..

اشتریت بعض الجف قوهکذا بقی معی آربع قد دولارات .. لم آکل شیئا منذ تناولت الغداء فی دار رعایة العجزة .. لیتنی ملأت بطنی جیدًا ..

ليتنى ملأت بطنسى بذلك الجيللس الأصفر الذي الشمأززت منه وقتها ..

\* \* \*

شفتي ذات الغرفتيان تقع في مبنى متهالك ، وتكنفني خمسة وسيعين دولارًا في الشهر نادرًا ما أدفعها في الوقت المناسب .

ظلت هذه الشقة مسكنا لى طيلة ثلاثة أعوام .. ولكم فكرت في هجرها حين أتلقى شيكا شهريًا من (برودناكس) ...

نزلت من سیارتی فوجدت رجلا بخرج من سیارته ، ویتجه نحوی ...

- « هل اتت ( رودی بایلور ) ؟ »

كان راعي بقر عاديًا .. ملتحيًا .. له شعر محلوق بعناية .. ويمضغ اللادن ..

- « نعم أثنا ... »

وناولني بعض الأوراق في وجهي .. فسألته :

- « ما هذا ؟ »
- « دعاو قضائية ! »
- « من شرعة ( تكساكو ) ؟ »
- « يب .. كما أن هناك حكمًا بطردك من مسكنك ..

كل شيء هذا .. موعد المحاكمة .. أسماء المحامين .. آسف .. إن هذا عملي على كل حال .. »

يا له من عمل ! التسلل في الظلم .. ترويع الآمنين .. إلقاء الأوراق في وجوههم .. ثم الاسحاب ليفزع شخصًا آخر ..

قبلى أن يرحل قال لى :

- « اسمع .. أنا شرطی سابق ولدی جهاز لاسلکی فی سیارتی .. سمعت رجال الشرطة ببحثون عن (رودی بایلور) الذی أحدث تخریبًا فی مکتب محام فی المدینة .. عبث فی ممتلکات خاصة .. ولو کنت مکاتك لبحثت عن مكان آخر أقضی فیه لیئتی .. »

وابتعد بسيارته الفاخرة ...

## \* \* \*

فتح لى (بوكر) باب شفته .. كان يرتدى روبًا وحافى القدمين ..، ومن ورائه بدت زوجته (شارلين)، وسمعت طفلاً يبكى في مكان ما .. إنها الثالثة صباحًا وقد أيقظت الجميع ..

قال ( بوكر ) وهو حاتق كأب أثار ابنه حفيظته : - « اجلس .. تبدو ثملاً .. » - « إنها قصة طويلة .. »

وضعت (شارلين) قدحًا من القهوة الساخنة أمامى ..

رأسى يخفق .. حكيت له كل أحداث اليوم .. لسائى تقيل .. إن والد (شارلين ) قس .. ولهذا لم تكن تطيق السكارى ..

لقد كان يومًا عصيبًا جدًّا .. يجب أن أجد وظيفة .

- « عندك مشاكل أكبر .. إن الامتحان بعد ثلاثة أشهر .. ولو تم اعتقالك الآن لكان في هذا ضياع مستقبلك .. »

- « أفكر في هذا .. هل لى في شطيرة ؟ » وسألتني (شارلين ) :

- « ماذا عن بعض اللحم والبيض ؟ »

« .. w y » -

راح (بوکر) یفکر .. یجب أن أتصل ب (مارفین شاتکل) .. یجب منع اعتقالك بوساطة البولیس .. إن (شاتکل) هو أشهر محام زنجی فی (ممفیس) ویمکنه أن یفیدك ..

شممت رائعة اللحم المحمر قادمة من المطبخ .. وشعرت بأننى آمن دافئ وربما محبوب كذلك .. لهذا \_ كطفل \_ راحت عيناى تنغلقان .. ونمت حيث أنا ..

فى الصباح أيقظنى ( بوكر ) بأخبار مطمئنة .. إنه تحدث مع ( مارفين شائكل ) .. وقد رأي المحامي أن الأمور قابلة للحل ، وقد تحسن الموقف كثيرًا ..

رحت - بعقل مضطرب - أدون ما ينبغى على عمله .. سأذهب إلى مكتب الاستخدام وأبكى بدل الدموع دمًّا .. من يدرى ؟ ربما كانت هناك هيئة حكومية ما لديها وظيفة قاتونية لفظها كل الخريجين الآخرين ..

قابلت الأستاذ (ماكس لوييرج) في وقت غير ملائم .. كان يشرثر في الهاتف ملوحًا بيده .. وهو يطلق اللعنات كبحار ثمل ..

حاولت التشاغل عنه ، ورحت أخط رسومًا في دفتر مذكراتي ..

مد يده إلى أوراقه .. وسد السماعة بيده ليقول لى : - « لقد ظفرت بهم ! »

" ! wa " -

- « شركة ( الفائدة العظمي ) .. لقد قرأت الملف »

ثم وضع السماعة منهيًا المكالمة ، وقال وهو يسترخى في مقعده :

- « حالة تقليدية من التأمين بالأقساط .. يسمونه تأمين الشوارع .. بوليصات تأمين رخيصة تباع من باب لباب .. وعندما يحين الوقت يعتذرون : نحن آسفون .. ان تأميننا لا يسرى على هذه الحالة ولا تلك .. ويكون زبائنهم من البسطاء الذين يهابون المحامين ونظام العدالة .. فلا يرفعون الأمر للقضاء أبدًا .. »

- « وماذا لو رفعت عليهم قضية ؟ »

قرقع سلامياته وغمغم:

- « للأسف لا يحب المحلفون أن يجعلوا من البسطاء أصحابًا للملايين .. إن هذه ( تنيسى ) يا (رودى ) .. لا أخد ينال تعويضات هائلة هنا .. إن المحلفيان متحفظون .. لكنها قضية لا بأس بها .. ليست ممتازة لكن لا بأس بها .. وعليك أن تقاضى شركة الأوغاد هذه .. »

- « لست محاميًا مرخصًا لي .. »

- « لست أنت .. أرسل الزوجين إلى محام نشط

يقظ .. أجر مكالمات هاتفية وتوصيات .. اقرأ المزيد عن قضايا رفض دفع التأمين .. » وناولنى الأوراق عبر المنضدة ..

## \* \* \*

يقع مكتب الاستخدام فى الطابق الرئيسى من مدرسة القانون .. أقرأ لائحة الإعلالات .. بنظرة سريعة أدرك ما أعرفه بالفعل .. لا يوجد سوق للعمل في هذا الوقت ..

كانت (مادلين سكينر) تدير المكان من عشرات السنين ، ودائمًا تقول الإشاعات إنها ستتقاعد .. لكن هذا لا يحدث .. ريما هي تستعمله كوسيلة للضغط على العميد ..

إنها امرأة في الستين لها شعر رمادي ، وتجاعيد كثيفة حول عينيها ، وهي تجيد عملها .. فهي تعرف الناس المناسبين في الشركات المناسبة .. إلا أن عملها يرداد صعوبة لأن الطلاب القانونيون يتزايدون .

طرقت الباب قوجدتها بالداخل تمسك كوب ماء ،

ولفافة تبغ .. صحيح أن التدخين ممنوع لكن أحدًا لم يجرؤ على إخبارها بذلك ..

- « يبوم صحب اليس كنذلك ؟ لقد تحدثت إلى (بيك) .. سمعت عن الدماج في شركة (برودناكس) ، وكنت مهتمة بأمرك .. فأتت الشخص الوحيد الذي عيناه هناك ..، وقلت له إنه تسبب في تدمير مستقبل تلميذ من تلاميذي .. وتشاجرنا على الهاتف .. » تم أردفت :

- « كان يجب أن يناقشوا الأمر معك . لقد انتهى عصر العبودية . لست ملكًا لهم يحق لهم نقله أو إبقاؤه .. حمايته أو إيذاؤه .. تعيينه أو طرده .. »

إنها عبقرية .. هذا هو ما أريد قوله بالضبط ..

إنها تحاول أن تعزينى كأن ما حدث لى شيء بسيط . من يحتاج إلى العمل لدى شركة تمنح خمسين ألف دولار في العام ؟!

- « إذن ماذا تبقى لى ؟ » -

- « لا شسى قبى الواقع .. كان عقدى منصب مساعد المذعب العام .. باثنى عشر ألف دولار في العام .. لكنى منحته له ( هال باستريني ) .. »

ثم وضعت أوراقها على المكتب ونصحتنى:

- « أنصحت بأن تبدأ بطرق الأبواب .. هناك ثلاثمائة محام صغير في المدينة .. كلهم لا يتعاملون معنى .. اطرق بابهم .. اعرض عليهم العمل في (ملفات السمك) الخاصة بهم .. »

- « ملفات ماذا ؟ »

- « كل محام عنده ( ملفات سمك ) .. قضايا تتراكم في مكتبه ، ومع الوقت تتزايد راتحتها عفنا .. ويتمنى المحامون لو لم يكونوا قبلوها .. »

ملفات السمك ؟ هذا هو الكلام الذي لا تتعلمه في مدرسة القانون ..

سألتها:

- « هل لى أن أسأل سؤالاً ؟ كم مرة قلت هذه الكلمات في الأشهر الماضية ؟ »

نظرت إلى ورقها .. وقالت :

- « لدينا خمسة عشر خريجا يبحثون عن عمل .. وهم يمسحون الشوارع الأن .. »

قلت لها وأنا أنهض :

- « شكراً جزيلاً .. من اللطيف أن يلقى المرء من يهتم .. »

- « لا عليك .. سأستمر في البحث .. عد لي في الأسبوع القادم .. »

يقع منزل مس (بيردسونج) على بعد ميلين من مدرسة القاتون .. شارع محاط بأشجار البلوط العتيقة وبعض منازل جميلة جدًا ..

منزل من الطراز الفكتورى يحتاج إلى دهان وإلى سقف جديد ..

خطوت إلى الباب الأمامى ، وتلفت حولى فى حدر متوقعًا رؤية كلب عملاق يكشر عن أنيابه .. إن الوقت متأخر ولا توجد أضواء ..

قرعت الباب لأنه لا يوجد جرس .. حمدًا للله .. لا كلاب هذا ..

تبرز مس (بيردى) بذات الثوب القطنى الذى قابلتها به أمس . سألت عن الطارق فقلت لها إنه أنا . طالب القانون الذى كان معها البارحة . إنها تعيش وحدها فى هذا البيت المرعب ، مقتنعة إن الأسرة تخلت عنها . يا لها من مخلوقة حزينة وحيدة مثلى ..

تقودنى عبر الردهة ، وتضىء الأنوار بينما نحن نمشى ..

رائحة العطن في المكان .. والسجاجيد المغبرة .. أدخلتني الريد قهوة أم الدخلتني الريد قهوة أم شايًا ؟ قهوة .. دون قشدة ولا سكر من فضلك ..

- « إن لك منزلا جميلاً يا سيدتى .. »

- « لقد مات ( توماس ) منذ أحد عشر عامًا .. وفي هذه الدار تربي ولدانا .. دعنا نتكلم عنك .. » إنه موضوع أفضل عدم التطرق إليه ..

ورحت أتأمل المكان .. لو كاتت هذه المرأة تملك حقًا ملايين الدولارات فلا شك أنها تجيد إخفاء ذلك .. أثاث رخيص .. أطباق عتيقة .. ثياب رئة ولا خدم ولا كلاب ..

وضعت قدحى أمامى .. كان باردًا تمامًا والقهوة شنيعة المذاق ..

سألتنى:

- « متى ستبدأ عملك كمحام ؟ »

- « سيكون هذا عسيراً في البدء .. لكن مع الإخلاص والاجتهاد لا داعي لأن أقلق بصدد اجتذاب العملاء .. » - « يا لك من شجاع ! إن المهنة بحاجة إلى أمثالك .. »

إننى آخر شيء تحتاج إليه المهنة .. مجرد محام جانع آخر يدرع الشوارع محاولاً أن يجعل شيئا يحدث .. أن يسبب مصيبة يعتصر بها الدولارات من عملاته المفلسين ..

## قلت لها:

- « لنعد إلى موضوع وصيتك .. لقد ظللت أفكر فيها طيلة الليل .. أرجو أن تسامحيني على ما سأقول .. إنه ليضايقتي ويضايق كل محام أن يرى عميلاً بتخذ إجراءات صارمة ضد أسرته .. ثانيا : عندى مشكلة في كتابة وصية تمنح كمل ثروتك إلى شخصية تلفزيونية .. »

- « إنه رجل الرب .. »
- « أعرف .. لكن لماذا تعطينه كل شيء ؟ »
  - « لقد صارت طائرته بالية .. »
- « وجهة نظرى هي أن كثير امن هؤلاء نصابون ..
  - لا أعنى بهذا أنه نصاب .. لكن .. »
    - ثم قطعت عبارتي .. وسألتها :
      - « أين تضعين مالك ؟ »
  - « في (أطلاطا) .. إنها قصة طويلة يا (رودي) ..

وأولادى لا يعرفون حقيقة ما عندى من مال .. هم يعرفون طبعًا أن زوجى ( توماس ) مات تاركًا لى مائة ألف من الدولارات .. لكنهم يجهلون كل شىء عن ( أطلاطا ) .. لقد جاء المال من زوجى الثانى ( تونى ) .. لقد مات منذ عامين .. وقبل موته بيومين مات أخوه الثرى المجنون ، وورث ( تونى ) الثروة .. ثم بعد يومين صرت وارثة لهذه الملايين .. »

نترك المطبخ ونتجه للفناء الخلفى نرمق نافورة المياه ..

لقد عاشت المرأة حياة توحى بأنها تعتمد على مدخرات لا بأس بها .. لكن أحدًا لا يتصور لحظة أنها بهذا الثراء الفاحش ..

وهي لا تتمنى أن يعرف أحد بالأمر خاصة أسرتها ..



نترك المطبخ ونتجه للفناء الخلفي نرمق نافورة المياه

أواصل البحث عن عمل في مكاتب المحامياة الصغيرة ..

حاولت العمل في مبنى قبيح يقطنه محام مختص بقضايا حوادث الطريق .. لكن السكرتيرة بدت فاترة .. تناولت أوراقي وملفاتي باشمئز از كأتها مبتلة بالبول ووضعتها على المكتب .. وأخبرتني أنها تقابل يوميًا خريجًا يبحث عن عمل ..

هكذا .. يبدو أننى سأجرب ثلاث شركات يوميًا ، خمسة أيام في الأسبوع ؛ حتى أتخرج .. وعندنذ .. من يدري ؟ يوجد كثيرون يبحثون عن عمل لي .. ربعا ينجح شيء ما ..

دخلت شركة أخرى قريبة أجرب حظى .. إنهم يعارسون عمل العقارات الذى لا أتحمله .. لكن لا خيار لى ..

قالت السكرتيرة الحسناء:

- « إن مستر ( منلى ) مشغول حاليًا .. » أعرف أن المحامين مشغولون دانمًا .. لا يوجد محام فى العالم يقبل أن تقول سكرتيرته إله ليس غارفًا فى العمل .. ينفتح الباب ويدخل رجل دون معطف ، وينظر لى فى وذ .. ويسالتى عما أريد فأرد : - « أريد مستر ( منلى ) .. »

" .. " a li » -

- « اسمى (رودى بايلور ) .. طالب قاتون .. أبحث عن عمل .. »

"! Jas .. al » -

وينظر لى ثم لها كأتما يسألها كيف سمحت لهذا أن يحدث . ثم يسمح لى بعثسر دقائق لأنه ذاهب للمحكمة حالا . وأدرك من رفته أنه منذ وقت قصير كان على نفس جانب المدفع مثلى . إنه يفهم ..

سيصغى لى .. لكنه قد رئب جيدًا رحيلى صفر البدين ..

فى غرفته رحت أتأمل عشرات الشهادات المعلقة على الحائط .. حكيت له قصة عملى مع (برودناكس) لاعبًا على وتر كراهية المحامين الصغار للشركات الكبرى .. إنه لن يستأجرنى .. هو يضيع الوقت فقط . الكبرى .. إنه لن يستأجرنى .. هو يضيع الوقت فقط . - « ألما مستعد لأن أعمل .. إن درجاتي طيبة في مادة العقارات .. »

سألنى وهو يتأمل أوراقى :

- « كم يدفعون للمحامين الشباب ؟ أنا لا أعرف حقًا .. »

لا داعى للكذب .. هو بالتأكيد يعرف .. كل المحامين يحبون الثرثرة ..

- « في شركة ( بريت ) يتقاضى المحامى الشاب خمسين ألفًا .. »

- « أنت تمزح! »

- « لست باهظ الثمن لهذا الحد .. »

لقد قررت أن أبيع نفسى رخيصًا لكل من يقبل .. أى عمل لمدة عامين قد يتيح لى فرصة أفضل فيما بعد ..

- « سأعمل بخمسة وعشرين ألفًا .. ثماتين ساعة أسبوعيًا .. سأتولى كل ( ملفات السمك ) .. سأتولى كل عمل ممل لا يرغب سواى فيه .. سأتهيه خلال ستة أشهر .. جربونى لمدة عام فحسب .. »

كان الإغراء شديدًا .. أن يتخلص من كل هذه القاذورات فوق مكتبه .. لكن الدقائق العشر قد انتهت فصافحنى ، ووعدنى أن ينظر مع شركائه في الأمر ..

إن المشكلة ليست في أجرى .. المشكلة هي أن الشركة ناجحة جدًا الآن ولا أحد يرغب في التوسع .. لكنه سينظر في الأمر حتمًا ..

واتصرفت من مكتبه شاعرًا بأننى ابتذلت نفسى حقًا ..

ما كان هناك داع لكل ما قلت ..

كان على فى الأيام التالية أن أذهب للمحكمة لأنهى الجراءات إعلان إفلاسسى .. إن (التفليسة) ليست بالسوء الذى حسبتها به ، ويوجد كثيرون من الناس يواجهون الظروف ذاتها مثلى ..

مازلت أواصل البحث عن مكتب قانونى لم يدخله سواى من قبل .. وذات يوم أزمعت أن أزور الزوجين ( دوت ) و ( بادى بلاكلس ) فسى عنواتهما السذى أعطياتى إياه .. كاتبا يعيشان في شمال المدينة .. منطقة يعيش بها أصحاب المعاشات والبيض والزنوج رقيقو الحال ..

كان كلبان شرسان من (الدوبرمان) يحرسان مدخل الدار .. الجو حار .. وكل النوافذ والأبسواب مفتوحة .. أقرع الباب في حذر ..

تأتى المرأة إلى الباب وتنظر لى .. أقول لها إننى (رودى) .. تقابلنا منذ أسبوع في (سبيرز جاردنر) .. كنت أتولى قضيتها ضد (الفاندة العظمى) ..

- « ماذا تريد ؟ »

تسألتى وهى تنفخ دخان سيجارتها .. المنزل من الداخل رطب ولزج .. أسألها عن (بادى ) كأنه صديق قديم لى .. فتشير إلى النافذة :

- « هل ترى هذه السيارة القديمة هذاك ؟ »

سيارة فورد بيضاء عتيقة ، لها بابان ، وقطة تستريح فوق الكبود ، الأعشاب تحيطها وليست لها عجلات .. وتردف المرأة :

- « ابتعنا هذه السيارة عام ١٩٦٤ .. هو يجلس فيها طيلة اليوم .. »

يبدو لسى الأمر منطقيًا .. إن جنوسه فى السيارة يعنى ابتعاده عن رائعة دخان التبغ .. وعن القلق على ابنه المريض .. »

- « إن عقل زوجى ليس على ما يرام .. قلتها لك من قبل .. »

أقول لها وأنا أناولها أوراقها :

- « لقد بحثت في حالتك كثيرًا .. يجب أن تقاضوا الشركة .. »
  - « كم من الوقت تستغرق المحاكمة ؟ »
- « إن المحاكمات تطول .. والشركة تملك حتما

عشرات المحامين الذين يكسبون رزقهم من المماطلة .. » – « سيموت ابنى خلال أشهر !! »

أسمع صوت سعال من مؤخرة المنزل .. واضح أنه ابنها ..

قلت لـ (دوت) إتنى راغب فى تولى القضية .. لكننى أحتاج إلى محام مؤهل مرخص يضع اسمه على الأوراق ، إلى أن أجتاز امتحاتى ..

سألتنى في شك:

- « كم يكلف الأمر ؟ »

- « لا شىء .. » - ابتسمت ابتسامة دافئة .. دن «سآخذ الثلث مما نحصل عليه فى النهاية .. نحن سنطالب بالملايين .. لن نحصل عليها بالطبع لكن ما سأتاله سيكون مجزيًا .. هذا طبعًا بعد خصم تكاليف علاج ( دونى راى ) .. »

ضربت المائدة بقبضتها:

- « ليكن .. افعل ذلك الآن .. »

لم تكن تحلم بالمال .. لكنها كانت تتمنى فى صدق أن تجعل هؤلاء النصابين يعانون .. لهذا أعطننى توكيلاً شفويًا بتولى القضية ..

وودعتنى إلى الخارج .. ألقت نظرة على عربتى المتهالكة ، وقالت شيئًا سيئًا عن الصناعة اليابانية .. وزجرت كلاب ( الدوبرمان ) .. ثم عادت للداخل ..

وفى تلك الأمسية زرت مس (بيردسونج)، ولاحظت أن لديها غرفة فى دارها كان ابنها يعيش فيها .. عرضت عليها أن أستأجر هذه الغرفة، فلم تر ماتعًا .. لكنها اشترطت على أن أساعدها فى العناية بحديقتها كشرط لإقامتى هناك . واتفقنا على إيجار قدره مائة وخمسون دولارًا فى الشهر .. إنها صفقة طيبة .. وأنا فخور بقدرتى على التفاوض فيها ..



إن أول ما تحصل عليه في مدرسة القاتون هو الأعداء .. هناك يتعلم الناس كيف يخدعون وكيف يطعنون من الخلف .. وهو تدريب جيد على الحياة العملية كما ترى ..

إننى حاليًا أمقت ذلك الذي وضعنى في هذا الموقف

فقى مدينتنا يصدر تقرير يومى عن النشاطات القانونية والمالية ، اسمه (ديلي ريبورت) ... ويتضمن كذلك قائمة بـ (التفاليس) .. وقد استمتع رفاقي بأن يضعوا اسمى في هذه القائمة ، ووزعوا عشرات منها في كل أرجاء المدرسة !

اختبات في ركني المختار مبتعدًا عن كل الوجود المألوفة .. على كل حال سوف تنتهى الدراسة قريبًا ، ويثنهي هذا الكابوس ..

## \* \* \*

كان العدر الذي قدمته لتهربس من حفل التخرج ، هو أن عندي لقاءات واعدة مع بعض شركات القاتون ...

لكننى لم أستطع خداع أحد .. فالكل يعلم أتنى أقرع الأبواب وأوزع أوراقى في كل مكان بلا جدوى ..

إن حفل التخرج لا يهم أمى بالتأكيد .. ثم إن الحفل ممل ملىء بخطب القضاة الذين يحاولون إقناعنا يحب القانون ..

كذلك لا أريد أن ألقى (ساره بلاكمور) هناك، وهي تبتسم للكاميرا مع خطيبها .. ثم إن (مادلين) أخبرتنى أن كل خريج في دفعتي قد عثر على عمل ما .. ومعنى هذا أن أجلس بروب التخرج وغطاء الرأس الأسود وسط مائة من زملاني ؛ كلهم يعرفون أتنى الوحيد في الصف الذي لم يظفر بعمل ..

فى الوقت الذى دار فيه حفل التخرج الذى لن أحضره ؛ كنت أدخسل مكتب المحاماة الخاص ب (جوناثان ليك) ..

لقد قمت ببعض الأبحاث عن شركة (ليك) ، وهى شركة قوامها اثنا عشر محاميًا .. منهم سبعة يملك كل منهم سكرتيرة وكاتب محام .. تسمى هذه الوحدة ( وحدة المحكمة ) .. أى أن لدى الرجل سبع وحدات تعمل بشكل مستقل .. ينسق بينها (ليك) ..

كان (ليك) يحب بشكل خاص مقاضاة أطباء التوليد، وقد حقق أرباحًا كبرى من وراتهم..

أما النجم الصاعد فى الشركة فهو (بارى لانكستر) .. وهو محام فى الرابعة والثلاثين استطاع أن يرغم طبيبًا على دفع مليونى دولار .. وهو مطلق يعيش فى المكتب ..

كانت خطتى هى ألا أبدأ كمحام .. لِمَ لا أبدأ ككاتب محام ؟ ستكون قصة رائعة يومًا ما حين أنجح وأملك شركة كبرى ..

إن لدى موعدًا في الساعة الثانية مع (بارى لانكستر) ..

جلست فى الاستقبال أتامل الجدران الفاخرة ، والسجاجيد الإيرانية .. ثم أدخلتنى السكرتيرة إلى متاهة من الممرات ، ثم إلى مكتب (بارى) ..

صافحنى .. هو قطعًا مشغول جدًا .. وقد وضبع جهاز الهاتف بقربى كى أرى أضواء المكالمات تلتمع فى جشع طيلة الوقت ..

- « قل لى عن موضوعك .. ألم تكلمنى بصدد مشكلة شركة تأمين ؟ » - « إننى أبحث عن عمل ! » -

قلتها بجرأة .. ماذا أنا خاسر ؟ هو ذا يقطب .. يلتقط قطعة من الورق .. ويسألني وقد شعر أنه خدع :

- « هل أثت كاتب محام ؟ »

- « أستطيع أن أكون ! »

وأقف حتى لا أدع له فرصة للتملص .. أحكى له كل شيء كل شيء .. إن أجرى بسيط .. سافعل كل شيء يطلبه .. أعرف أن خداعي له يضايقه .. لا ألومه لكني أقدم له صفقة لا بأس بها .. ساعمل كالعبيد بأربعة وعشرين ألفًا من الدولارات في العام .. قاطعني قائلاً:

- « لكننا بحاجة إلى كاتب يملك خمس سنوات من الخبرة .. »

- « سأتعلم بسرعة .. »

كنت أحاصره بشكل غير عادل .. لكنى لم أشقق عليه .. فهو قادر على طردى فى أية لحظة يختارها .. قال لى :

- « يجب أن أتناقش مع مستر ( ليك ) أولاً .. إن له قواعد صارمة في اختيار موظفيه .. ولن يروق له موضوع كاتب محام بدون خبرة .. »

كنت قد تلقيت هذه الصفعة مرارًا .. لقد صرت معتارًا في هذا ..

أضفت:

- « إن لدى كذلك قضية تأمين مهمة .. ها هى ذى أوراقها .. »

وناولته ملخص قضية آل (بلاك) .. راح يدرسه بعناية .. بدا عليه اهتمام لا شك فيه .. ثم سألتى :

- « دعنى أحدس .. تريد عملا ونسية من هذه العملية ! »

- « لا .. أريد العمل فقط .. أريد أن أعمل في القضية لكن الأجر لك .. »

ثم نهضت قائلا :

- « أرجو أن تتصل بـ ( مادليـن سـكينر ) في مدرسة القانون .. فهي ستزكيني .. »
  - « ( مادلين ) المجنونة .. أما زالت هناك ؟ »
    - « بلى .. ولسوف تؤكد لك أتنى أصلح .. » وافترقنا على وعد بالاتصال بى ..

بعد یومین اتصل بی (باری) وطلب منی أن أقابله فورًا ..

كان الوقت ليلاً .. برغم هذا كان عدد من الناس كبير يعمل بداخل المكتب .. قابلنى على الباب ، واقتادنى إلى مكتبه .. كنت أرمق كل شيء في انبهار وأفكر في أننى سأغدو جزءًا من هذا المكان القخيم .. أكبر شركة للتقاضى في (ممفيس) ..

جلس على مكتبه ، وقرب مكبر الصوت منى .. وفتح جهاز الدكتافون :

- «سنسجل ما ستقول .. ولسوف تدونه السكرتيرات غدًا .. موافق ؟ »
  - « حسن .. » -
- « سأعينك كاتب محام لمدة اثنى عشر شهرًا .. راتبك واحد وعشرون ألفًا يتم دفعه على اثنى عشر قسطًا متساويًا في منتصف كل شهر .. لن تستفيد من التأمين الصحى قبل مرور عام .. وقتها سنقيم أداءك ونلغى عقدك أو نستخدمك كمحام .. سيكون لك مكتب وسكرتيرة .. العمل يبدأ في الثامنة صباحًا ويستمر حسب الظروف .. ستين ساعة أسبوعيًا .. ستبدأ حسب الظروف .. ستين ساعة أسبوعيًا .. ستبدأ

العمل في قضية (أل بلاك) ضد شركة (الفائدة العظمى) .. »

- « موافق على كل شيء .. »

لا بأس بستين ساعة من العمل .. لتكن تسعين .. هكذا لن أعمل في حديقة مس (بيرد سونج) الرهيبة . أقفل ( الدكتافون ) ، وراح يطالع تقريري عن أسرة ( بلاك ) .. راق له تنسيقي للأحداث القانونية ، وطلب منى الحصول على تعاقد مع الأسرة لتوكيل الشركة ..

رحت أبتسم وأنا أرمق وجهى فى مرآة السيارة ..
يجب أن أتصل ب ( يوكر ) العزيز لأبلغه بالأنباء
الطبية .. ثم آخذ زهوراً له ( مادلين سكينر ) وأقول
لها شكراً ..

ربما كان عملاً حقيرًا .. لكنه نقطة بدء أنطلق منها كصاروخ .. سأكون أكثر ثراء من كل البلهاء الذين أهرب منهم هذه الأيام .

مر يومان مع (بارى لانكستر) درسنا فيهما كل شيء عن قضية شركة التأمين وآل (بلاك) ..

لم ألق أحدًا سواه في الشركة .. يعود هذا طبعًا إلى وضاعة وظيفتي .. فلست محاميًا .. لست شيئًا كبيرًا أو خاصنًا .. إن كتبة المحامين يجيئون ويذهبون فلا يلاحظهم أحد .. ثم إن الموظفين في المبنى مشغولون جدًّا ولا وقت لديهم للزمالة ..

كانت قيود الأمن تحاصر المبنى .. لم يكن أحد يسمح لى بأخذ مفتاح .. لهذا كنت أذهب مبكراً وأنتظر (بارى) حتى يفتح لى بمفتاحه ..

فى اليوم الثالث فرغنا من صياغة خطاب مطالبة بارع ، موجه لشركة ( الفائدة العظمى ) ، تم إرساله بالبريد المسجل مع علم الوصول ..

## \* \* \*

الجميع يعرف الآن أتنى أعمل في شركة (ليك).. ما أجمل اسمها! لا أحد يسأل ما هي .. فقط أذكر اسمها ، عندنذ يراها الناس ماثلة أمامهم بمبناها الفخم ومحاميها البارعين ..

وجاء يوم الجمعة ..

قابلت (باری) علی باب الشرکة ، لم يسمح لى أحد بالدخول ، لأن اسمی لم يدون بعد في قائمة الأجور .. لهذا كان على أن أنتظره ..

قال (بارى) إنه مطلوب فى المحكمة فى التاسعة .. لهذا افترح على أن أذهب إلى آل (بلاك) وأجعلهم يوقعون التعاقد .. يجب أن يوقع ثلاثتهم على العقود : الزوج والزوجة والابن ..

لم أكن أحب قضاء نهار الجمعة مع آل (بلاك)، لكنى ذهبت على كل حال .. نفس الكلاب تنبح فى وجهى .. وقادتنى (دوت) إلى المطبخ ورأيتها تنظر إلى الفناء الخلفى وتقول بإحباط:

- « نن أستطيع جعل (بارى ) يأتى إلى هنا! أتت تريد توقيع (دونى راى ) كذلك .. أليس كذلك ؟ » - « بلى .. »

خرجت من المطبخ .. بعد دقائق سمعت جلبة بالخارج ، فوقفت لأقابل الشاب (دونى راى بلاك ) .. كان واضعًا أنه سيموت أيًا كان السبب .. فهو هزيل تقعر خداه ، لون جلده شمعى ، وظهره مندن

حتى ليقارب الأرض في قامته ..

لكنه يبتسم ويمد لى يدا عظمية ، بينما الـ (تى \_ شيرت ) الذى يرتديه يتهدل حول هيكله :

- « مرحبًا .. ماما تقول أشياء طيبة عنك .. تقول إنك ستقاضى هؤلاء الأوغاد وترغمهم على الدفع ..» لا أتخيل أن تقول هذه المرأة أشياء طيبة عنى ..

- « لسوف نطالبهم بمليون .. »

قلتها وأنا أخرج العقود وأضعها على المائدة .. قالت المرأة :

- « لن يأتى ( بادى ) .. »
- « يجب توقيع هذه الأوراق .. »
  - « وماذا فيها ؟ »
- « آه .. الكلام المعتاد .. أنكم توكلوننا لمقاضاة الشركة مقابل ثلث ما تدفعه .. »

سألتنى في شك وهي تشعل لفافة تبغ:

- « إذن لماذا اقتضاكم الأمر صفحتين بخط صغير؟! » قال لها ( دوني راي ) في غضب :
- « خذى قلمًا واذهبى إلى أبى .. واجعليه يوقع هذا الشيء اللعين .. »

- « أظن أتنى سأفعل .. »

وأخذت العقد وراحت تجتاز الفناء الخلفى نحو زوجها ، الجالس فى سيارته غير ذات العجلات ، والقطة لم تغير جلستها فوق الكبود .

رحنا نرمقها وهي تبعد القطة .. تدخل الأوراق من النافذة وتحدث زوجها ..

قال الشاب السقيم على صوت المناقشة الحادة بين الزوجين :

- « أعرف أتهما يبدوان كالمجانين .. لكن اصبر عليهما .. إنهما طيبا القلب .. »

ثم زفر وقال :

- « أعرف أن احتمال وفاتى ثمانون بالمائة .. لو تلقيت مزرعة النخاع منذ سنة أشهر لكانت فرصة شفائى تسعين بالمائة .. لقد تفاقمت حالتى .. »

وراح يلهث .. حتى شعرت بأنه من الواجب أن أساعده .. للمرة الأولى شعرت أن شركة ( الفائدة . العظمى ) عدو شخصى لى ..

تعبود الزوجة بالأوراق وعليها توقيع لا يقرأ



وأخذت العقد وراحت تجتاز الفناء الخلفي نخو زوجها ، الجالس في سيارته غير ذات العجلات ، والقطة لم تغير جلستها فوق الكبود!

لزوجها .. وتوقع هى وابنها .. ويقول لى الشاب وهو يعيد الأوراق لى :

- « سأموت حتمًا .. لكنى أرجوك أن تعنى بهما .. لقد عاشا حياة مريرة .. » لقد عاشا حياة مريرة .. » لم أستطع الكلام من فرط التأثر ..

ظل المطر ينهمر لمدة ثلاثة أيام ، مما أبقائى فى المنزل وأراحنى من كل تلك الأشغال الشاقة التى أؤديها فى حديقة مس (بيردى) ، والتى جعلتنى أرتاب فيما إذا كنت حقا بارعًا فى الصفقة التى أجريتها معها .. حين قائت لى إنها ستخفض الإيجار مقابل معاونتها فى فلاحة الحديقة ؛ لم أتوقع لحظة أنها تدخر كل هذا العمل لى ..

وحين جاء مساء الثلاثاء دق جرس الهاتف .. فرفعت السماعة .. كان المتحدث هو الزوجة (دوت بلاك ) .. فعرفت أن شيئًا ما ليس على ما يرام .. قالت :

- « تلقیت مکالمـة هاتفیة ممن یدعـی (باری لانکستر ) .. قال لی إنه محام .. »

قلت لها :

- « بالفعل هو محام ثقيل الوزن يعمل معى ! »
- « حسن .. لم يقل هذا .. اتصل طالبًا منا أن نزوره غذًا لتوقيع بعض الأوراق .. سألته عنك فقال

إنك لا تعمل هذاك ! هلا شرحت لى ما يحدث ؟ »

توقفت لهنيهة .. شعرت بغصة فى حلقى .. قلت

شينًا ما عن سوء الفهم .. لكنها قائت فى إصرار :

- « كلا .. كان يعنيك أنت .. قال إنك كنت تعمل
معهم .. لكنك لم تعد ! »

الهرت في مقعدى .. ويصعوبة قلت والغرفة تدور بي :

- « حسن .. سأتصل به الأفهم ما يحدث وأطلبك بعد دقائق .. »

وبيد مرتجفة طلبت رقم (بارى لانكستر) .. يجب أن أعرف .. سمعت صوته المتعب يرحب بى .. ثم م يقول :

- « إن لدينا مشكلة يا (رودى) بصدد عملك .. إن (جوناتان ليك ) غير موافق على عملك معنا ! » - « لم لا ؟ »

- « إنه غير مستريح لفكرة محام يشغل وظيفة كاتب محام .. مستر ( ليك ) يعتقد أن المحامى فيك سوف يحاول الظهور ويفسد كل شيء .. آسف يا (رودى) .. إن الرجل يمسك بزمام الأمور بقبضة

حدیدیة .. ولا یلین .. بل لقد وبخنی کثیرا علی تعیینگ .. »

- « أيها الوغد !! »
- « اسمع يا (رودى ) .. »
  - « أيها الوغد!! »

صرخت في السماعة وشعرت ببعض الراحة .. ثم

- « سأكون عندك حالاً! »

ووضعت السماعة ، وبعد عشر دقائق توققت دبفرملة حادة - أمام المكتب ... أصعد إلى المدخل الأمامى .. هم بالتأكيد بالداخل لكنهم لن يفتحوا لى .. درت حول البناية ورحت أقرع الأبواب دون كلل ..

هنا يبرز رجل أمن ضخم الجنّة .. ويضع يده على كتفى :

- « يجب أن ترحل يا بنى .. قبل أن أستدعى الشرطة .. »

يقولها بصوت عميق .. فأبعد يده عن كتفى .. والصرف ..

وعلى الأريكة في غرفتس ظللت ساهرًا .. أبكي ..

أخطط للانتقام .. أفكر في قتل (ليك) و (بارى) .. كيف أشرح الأمر لآل (باك) ؟ لم أتصور أمس أن أعود لطرق الأبواب من جديد .. كيف أعود لرمادلين) من جديد أطلب عملاً ؟ تباً لكل هذا النحس!

نمت على الأريكة .. وأيقظني أحدهم في التاسعة صباحًا ..

وجدت شرطيين في غير ثيابهما الرسمية .. دعوتهما للدخول وأنا أتساءل عن سبب قدومهما .. طلبت منهما الجلوس .. فسألاني :

- « هل تعرف ( جوناثان ليك ) ؟ »
  - « .. » -
- « هل ذهبت هذاك إلى مكتبه ليلة أمس ؟ »
  - « .. » -

أسئلة غريبة .. لماذا ذهبت ؟ هل حاولت اقتحام المكان ؟

هل عدت في منتصف الليل ؟ لا .. صف لنا رجل الأمن .. "

وعرفت أن رجل الأمن قد مات أمس!

- « ؟ تام مات ؟ » -
- « احترق في النار .. النار التي شبت في المبنى بعد منتصف الليل ! هل السيارة ( التويوتا ) بالخارج منتك ؟ »
- « أتتم تعرفون أنها ملكى .. فأنتم تملكون الحاسبات الآلية .. »
- « هل قدتها إلى المكتب بعد منتصف الليل ؟ هناك من رأى سيارتك قرب المكتب في الثانية صباحًا .. »

قلت في عصبية :

- « إذن فالشركة احترقت .. »
- « صارت والأرض سواء .. »
- « و ( بارى لانكستر ) قال لكما إننى مشتبه لا بأس به .. أليس كذلك ؟ »

وأخبرانى أن الحارس مات فى الحريق إذ سقط السقف عليه .. يا للخسارة ! المبانى الجميلة والسجاجيد والديكور .. كلها فى النار ..

- \_ « يقولون إنك كنت ثائرًا جدًّا .. »
- « نعم .. لكن ليس إلى درجة حرق المكان .. »

سحب أحدهما ورقة من جيبه . وقال لى : - « لدينا هنا تقرير يدينك في تدمير ممتلكات

- « لدیب هدا نفریر بدینت فی تدمیر ممثلکات خاصه .. حدث هدا مند شهرین فی شرکه (برودناکس) .. »

- « أخيراً تعترف إن بأن لديكما حاسبا آليًا .. وإذا كنتما تعتقدان أن من يهشم تمثالاً في (إبريل) يمكن أن يحرق شركة كاملة أمس ؛ فإن للفاعل الحقيقي أن يسترخي ويهنأ بالاً .. فأنتما بعيدان جدًا عنه .. »

قال لى أحدهما وهما يتأهبان للانصراف :

- « ربما كان من الأفضل أن تجد محاميًا .. فحتى هذه اللحظة أتت المشتبه الأول لدينا ! »

انتظرت نصف ساعة بعد رحيلهما ، ثم قدت سيارتى نحو شركة (ليك) .. ومن بعيد لمحب البقايا المتفحمة .. لم يعد باقيًا سوى حائط واحد من المبنى الجميل ، وقد فاحت رائحة الخشب المحروق النفاذة ، وثمة شريط أصفر ثبته رجال الشرطة حول موقع الحادث ..

كان (برينس) وغدًا لا خلاق له ، يدير بارًا مشبوه السمعة عند أطراف المدينة ، وقد عملت عنده فترة لا بأس بها ساقيًا .. وأعتقد أنه يكن لي بعض المودة ، وأعرف أنه أستاذي في التصايل على القانون .

إلى (برينس) توجهت .. وحكيت له مشكلتى مع البوليس . راح يصغى للقصة بوجهه المشعر الذى يذكرنى بوجوه المذءوبين فى السينما .. كان يحب هذه القاذورات ، وقد كانت قصتى ملأى بها : شركة تأمين نصابة .. حريق فى مكتب محاماة .. شرطى مقتول .. لم يكن ينقص الأمر سوى بعض فتيات الاستعراض لتكون قصة ممتعة له حقاً ..

كان متعكر المزاج لأنه لم يفق من الخمر بعد .. فهو لا يفيق قبل السادسة مساء عندها يبدأ الشراب من جديد .. لكن قصتى أسعدته ..

كان افتراحه هو أن أذهب معه لاستشارة محاميه (بروزر) ، وهو وغد آخر بلا خلاق .. معروف بأنه لا يكسب قضية شريفة أبدًا .. لم يكن لى الخيار ..

قال لمحاميه في الهاتف بعبارات سريعة مختصرة:

- « هذا ( برينس ) .. نعم .. أحتاج إليك بسرعة .. موظف عندى .. بعد ثلاثين دقيقة .. »

كان يعرف جيدًا أن هاتفه مراقب .. وإتنى لأشفق على ضباط المباحث الذين سيحاولون استخلاص ما يدين ( برينس ) من هذه العبارات الملغزة ..

ندخل مكتب (بروزر) الدى لا تدخله الشمس أبدًا .. كان (بروزر) يشبه الدب الكبير، وخلفه رأيت حوض أسماك مليلًا بسمك القرش المفترس .. إنها لمحة ذات دلالة ..

حكيت له قصتى لكنه كان يعرفها من الصحف بالفعل .. وبدا مطمئنًا واثقًا من نفسه .. لقد أخبرنى ( برينس ) ذات مرة أن ( بروزر ) يعرف من رجال الشرطة أكثر ممن يعرفهم العمدة نفسه ..

- « يحتاج الأمر إلى بعض الأيام قبل أن تقرر الشرطة : هل هذا الحريق بفعل فاعل أم لا .. ولن يطلبوك قبل هذا .. »

هنا تدخل (برینس) لیعرض علی (بروزر) استخدامی .. قائلاً :

- « يا للجديم ! أنت تملك جيشًا من المحامين

هنا يا (بروزر) .. ماذا يضير لو زادوا واحدًا ؟ إن الغلام يحتاج إلى عمل .. »

ابتسم المحامى ابتسامة لطيفة كبسمة (بابا نويل) .. وقال :

- « الحق أننى أبحث عن موهبة قانونية .. لأن عندى منصبين شاغرين هنا .. لكنى لن أمنحك راتبًا .. إننى أنتظر من العاملين عندى أن يدفعوا رواتبهم لأنفسهم ! »

لم أستطع الكلام .. إننى لا أتحمل فكرة أن يكون (يروزر) رئيسى .. سيكون هذا هو الحضيض بعينه .. ولكن ماذا يعنيه بعدم دفع راتب ؟

قال لى :

- «هذا سهل .. لدينا بعض الشركاء هنا .. كل منهم يتلقى ألف دولار فى الشهر .. وثلث ما يحصل عليه فى القضايا ، الثلث الثاتى يذهب إلى صندوق مكتبى للإنفاق على السكرتارية ، الثلث الثالث يذهب لى .. وتظل مدينًا لى بألف دولار شهريًا حتى تحقق صفقة كبرى فى شهر ما .. »

يا له من نظام غريب ! إن الشيء الوحيد الأكثر

سوءًا من البطالة هو العمل الذي تتراكم فيه الديون عليك كل شهر !

هنا قال (برینس) فی حماس، وهو یضربنی علی رکبتی:

- « يا لها من صفقة ! هذا عادل .. يمكنك هنا أن تصنع نقودًا حقيقية .. »

إن الرجل يقدم لى الوظيفة الوحيدة الباقية فى (ممفيس) .. كيف أرفضها ؟ إنه يريد منى أن أبدأ اليوم .. الآن .. وأنا مذعور أحتاج إلى عون .. وحيد خانف .. أجلس مع اتنين من كبار المفسدين فى المدينة ..

لم يكن أمامى خيار آخر .. سأقبل العرض ..

\* \* \*

يقع مكتب (بروزر) فى بؤرة فساد المدينة ، محاطاً بملاه خليعة وحانات .. وقد توجهت إلى هناك بعد الظهر لأملأ أوراق استخدامى ..

قرأت النص بعناية .. فمن هو مثل (بروزر) لابد أن يخفى عبارات صغيرة فى العقد ، تتبح لمخالبه أن تنغرس أكثر فى نحمى ..

قابلت (بروزر) وكلمته عن قضية آل (بلاك)، وقلت له إن (لانكستر) خدعنى لأخذ القضية إلى مكتبه ..، وقلت إننى سأجعل آل (بلاك) يسحبون القضية من شركة (ليك) ليعطوها لنا .. راق له الأمر .. فهو يحب الأعمال الدنيئة من هذا القبيل ..

بدأت أنتظم فى العمل مع (بروزر) .. وكان أكثر ما راق لى معه هو أننى غير مطالب بارتداء ربطة العنق .. يمكننى ارتداء أى شيء .. قيادة أى سيارة .. آتى وأذهب متى أريد .. ثم إننى بدأت أتعلم القانون من أبوابه الخلفية .. ستعلمنى هذه الشركة كيف أكون خشنا ..

ذات صباح دخل (بروزر) ليناولني قصاصة جريدة .. وقال:

- « هو ذا حادث طريق .. يبدو أن أحد السائقين كان تُملا وكسر الإشارة وهي حمراء .. تول هذا الموضوع .. »

- « وهل نمثل نحن أحد الـ ... ؟ »

- « يا للجحيم! . . ليس بعد . . اذهب وحقق في الأمر . . يبدو أن هناك بعض الإصابات الطيبة . . » وتركنسي دون أن أفهم شيئا . رحت أطالع القصاصة والتقرير معها ، إن التقرير يحوى كل شيء : أسماء المصابين ، الشهود ، أرقام الهاتف ، العناوين . كما يوجد رسم كروكي لما حدث . لقد وقع الحادث مساء أمس وبرغم هذا يعرف (بروزر) كل شيء عنه . . ما المطلوب مني . . ؟

سمعت قرعًا على الباب .. ثم ظهر رجل صغير الحجم قال لى إن اسمه (ديك شفلت) .. على عينيه عوينات رفيعة الإطار متسخة .. من الصعب أن تعرف هل رأسه أكبر من جسمه أم جسمه أكبر من رأسه .. الواقع أنه أقبح رجل المهم أنهما غير متناسبين .. الواقع أنه أقبح رجل رأيته في حياتي ..

قال لى إنه مختص بقضايا شركات التأمين هذا .. وقد طلب (بروزر) منه أن يعاونتى فى قضية آل (بلاك) .. لم يكن (ديك) محاميًا .. فهو لم يجتز اختبار التأهيل كمحام برغم محاولته ست مرات .. لكن (بروزر) يعامله كمحام عادى .. وهو ذا (ديك) يحصل على أربعين ألفًا في العام عن طريق ممارسة القاتون دون رخصة ..

سألته عما ينبغى عمله بصدد الحادث الذى كلمنى (بروزر) عنه .. فقال :

- « اذهب إلى المصاب في الحادث .. اجعله يوقع .. اجعله يطلب تعويضًا عن إصابته ويوكلك أثت .. ثم ابدأ العمل ! »

- « وكيف أجده ؟ »

- « بالطبع هو فى المستشفى .. يجب أن تعتاد البحث عنهم فى المستشفى .. الأمر لا يحتاج إلى عالم صواريخ .. ماذا علموك فى مدرسة القانون ؟ » - « علمونا الكثير .. لكنهم لم يعلمونا مطاردة سيارات الإسعاف .. »

- « إذن تعلم بسرعة وإلا ستموت جوعًا .. ستتصل

برقم منزل المصاب وتقول : إنك تريد التحدث إليه .. سيقول لك المتكلم إن فلانًا لن يجىء للهاتف لأنه فى مستشفى كذا .. تعال معى الآن إلى المستشفى وسأريك ما يجب عمله .. »

فى الطريق إلى المستشفى بعد ما عرفناها بهذه الحيلة الصغيرة ..

مستشفى ( سان بيترز ) الخيرى هو حديقة حيوان صحية مملوكة للحكومة ..

نشق الطريق إلى هناك بينما (ديك) يلوك الشطيرة التى اشتريتها له والسلطة تتساقط من جانبى فمه فلا أجرو على النظر ..

يجتاز المدخل دون مشاكل .. إن الحراس يعرفونه .. ومن الاستعلامات يعرف رقم غرفة ( فان لاحدل ) .. نستقل المصعد معا ويهمس لي :

\_ « حاول ألا تبدو كمحام! »

لن تكون هناك صعوبة .. فمن المجنون الذى يشك فى أن (ديك) محام ؟ نصعد إلى الطابق الثامن وتخرج .. ونمشى فى ممرات مزدحمة حتى نجد الغرفة (٣٦٨) .. ندخل إلى حيث نجد رجلاً راقدًا على

ظهره والضمادات تملأ جسده .. ينظر لنا في هلع كأنما جننا لننتزع كليته ..

هنا يتصرف (ديك) بتقة وسيطرة لم أتصور أنهما لديه .. ينحنى على الرجل فى تعاطف القساوسة ويسأله :.

- « عمت مساء یا سیدی .. کیف حالك ؟ نحن نمثل مكتب ( ستون ) القاتونی .. أست لم تقابل أی مندوب شركة تأمین بعد .. ألیس كذلك ؟ »

هكذا ببساطة يحدد (ديك) الأشخاص السيئين .. الهم ليسوا نحن .. الهم فتية شركات التأمين .. يقول (فان لاندل) : إنه لم يلق أحدهم ..

- «حسن .. إنهم قد خرجوا ليفوزوا بك .. لقد قرأتا تقرير الحادث .. خلال ساعة سنذهب لنتحدث الني الشهود .. لو أن رجال شركة التأمين قابلوهم أولا فلسوف يرشسونهم ليزوروا شهادتهم .. لكنا نحتاج إلى توكيلك .. إن شركات التأمين تهاب شركتنا .. ولسوف ننال ثلث ما ستحصل عليه من تعويض .. » يقولها وهو يخرج التعاقد من حقيبته ..

يمسكه ( فان لاندل ) ويحاول قراءته .. يا له من

تعس ! لقد مر بأسوا ليلة في حياته امس .. والآن عليه - بعين غائمة - أن يوقع على وثيقة قانونية ويتخذ قرارا صائبًا .. كان مترددًا لكن (ديك) لم يترك له فرصة .. وضع حقيبته ليسند الورقة عليها ويناول قلمه للرجل .. يوقع الرجل بيد منهكة .. فيقول له (ديك) في رضا:

- « برافو .. تذكر أن رجال التأمين سيأتون إليك ليلا .. سيحاولون الوصول إلى تسوية .. لا تقبل .. لا توقع أية أوراق .. »

ونتحرك للانصراف ..

وفى الممر يقول لى ( ديك ) فخوراً :

- « هذا هو العمل يا (رودى ) .. إنه قطعة من الكعك كما ترى .. »
  - « وماذا لو كان لديه محام ؟ »
- « لن نخسر شيئًا .. وحتى لو طردنا من الغرفة فماذا نخسر ؟ »

سنخسر بعض الكرامة وبعض الاعتزاز بالنفس .. لا يبدو له هذا خطيرًا .. ولا يرى فى هذا مخالفة لآداب المهنة ..

كاتت هناك (كافتيريا) صغيرة بالمستشفى .. أخبرنى (ديك) أنه يقضى ساعات طوال هنا .. فهذا هو المكان المناسب لاصطياد المرضى الذين غادروا فراشهم مثلاً .. لا تخش هذا المكان .. لن يقذف بك أحد للخارج .. فقد صار (فان لاندل) عميلاً لك ولن يجرؤ أى شخص على الاعتراض ..

إن مستشفى (سانت بيترز) مناسبة للبدء .. لأن بها أكبر عنبر للحوادث في المدينة .. ستكون هذه الكافتيريا هي مكاني الدائم ليلاً ..

\* \* \*

أخبرنى (بروزر) أن رجال الشرطة يريدون التحقيق معى .. من الخير ألا أرفض حتى لا يحنقون ، إن التحقيق سيدور هنا .. في مكتبه وأمامه .. من الغريب أننى كنت أثق بد (بروزر) ثقة عمياء .. وهو رجل ما كنت لأتق به في أي وضع آخر ..

جاء رجال الشرطة بجهازى تسجيل ، وراحوا يسألوننى .. كان الأمر مملاً .. إذ على أن أكرر ما قلته لهم فى تلك الليلة .. حاولوا أن يجدوا تناقضات فى كلامى على غرار : قلت إلك كنت ترتدى قميصاً سماوياً .. والآن تقول إنه كان أزرق ..

لكن الحقيقة كانت في صفى ، وسرعان ما أدركوا أننى لست رجلهم .. بالإضافة إلى أن (بروزر) كان لهم بالمرصاد .. وأدركت \_ في ذهول \_ أنهم يهابون (بروزر) حقًا .. وأخيرًا اتصرفوا .. وأخيرني (بروزر) أن هذه نهاية معاناتي ..

وفوجئت به يناولنى جهاز هاتف صغيرًا طلب منى أن أبقيه دوما معى .. فلربما احتاج إلى فجأة ..

شعرت بالرعب .. فعن طريق هذا الجهاز سأظل عبدا له طيلة اليوم ...

## \* \* \*

لم يكن الطعام سينا في كافتيريا المستشفى .. تمة أطباء وممرضات من حولي يترترون .. أخرجت كتبي الخاصة بامتحان التأهيل لمحام .. فقد قررت أن أستفيد من وقتى في الاستذكار .. لكم ستكون دهشة الأطباء عظيمة حين يعرفون أن وسطهم محام يدرس في جهد ، عله يقاضيهم يوما ما !

بدأت أنهمك في الدراسة حتى نسيت أين أنا .. وبعد قليل ـ ولشدة دهشتى ـ أدركت أننى أحب هذا المكان .. لا أحد يعرفنى ، والقهوة ليست سيئة ، والهدوء تام ، ثم إن رئيسى ينتظر منى أن أكون هنا .

هنا رن جرس الهاتف .. هذا (بروزر) يسألنى : هل من توفيق ؟ فأقول له : لا .. يتمنى لى (صيدًا سعيدًا) ويضحك .. ويغلق الاتصال ..

أواصل دراسة القاتون الفيدرالي ...

فى التاسعة يطلبنى (بروزر) من جديد .. يريدنى فى الصباح ليناقش معى قضية مهمة .. واضح أنه

يتحدث من الملهى الليلى .. يؤسفنى أن يتلقى رئيسى الهامه القاتونى وهو جالس يعاقر الخمر فى ملهى خليع ..

العاشرة مساءً ولا أحد في الكافتيريا ..

ثمة فتاة على مقعد متحرك يدفعها ممرض .. فتاة قدمها في الجبس ومعصماها مربوطان .. صغيرة جدًا .. جميلة جدًا .. حملقت فيها لثوان ثم عدت لكتبي ..

شعرها أسود .. عيناها بنيتان .. ثمة كدمة حول عين منهما .. كدمة من النوع الذي تتركه قبضات اليد .. يقدم لها الممرض كوبًا ورقيًا من عصير البرتقال ، ويقول :

- « هو ذا يا ( كيلى ) .. »

وينصرف .. إنها لا تنظر لى بل تنظر لبعيد .. إنها في عالم خاص بها .. ثمة خاتم زواج رفيع في خنصرها الأيسر .. إنها تمسح عينيها بمنديل ورقى .. إنها تبكى ! ليس بسبب ألم قدمها بالتأكيد .. إنها روحها تتألم ..

أنظر لها .. تنظر لى .. آخذ نفسًا عميقًا وأنهض وأدنو منها ..

## أقول لها بعسر:

- « انظرى .. هل هذاك شيء أستطيع عمله ؟ »
  - « لا .. » بصوت خافت وابتسامة واهية ..
- « أنّا هناك .. لو أردتِ أي شيء .. فأنّا موجود .. وأهتم ! »
  - « شکر ًا .. »

أعود لمقعدى عالمًا أننى تركت أثرًا فى روحها .. أرفع عينى لأجدها ترنو لى .. وقلبى يفلت ضربة ، لو كانت متزوجة فأين زوجها بحق السماء ؟ هل مات فى ذات الحادث ؟ رحت أقلب كتاب القانون .. تمم سألتها :

- « هل أجلب لك شيئا ؟ »
- « ربما بعض الكولا .. »

ملأت كوبين من آلة المشروبات ، وعدت لها .. قالت لى :

- « أرجوك أن تجلس .. فقد سنمت الممرضات .. » فكت لها وأتا أجلس جوارها :
  - « أَمَّا ( رودى بايلور ) .. »
    - « ( کیلی رایکر ) .. »



أعود لمقعدى عالمًا أننى تركت أثرًا في روحها .

لم أصدق مدى جمالها إلا حين دنوت منها .. سألتها :

- « لماذا تأتين هنا ؟ »
- « سنمت غرفتی .. وأنت ؟ »
- « أدرس لامتحان التأهيل للمحاماة ، فقد أنهيت در اسة القانون .. ما هذا الكسر ؟ »
- « إنه كاحلى .. لقد تبتوه بمسمار .. حادث منزلي .. »

ما معنى هذا ؟ حادث منزلى ؟ ثم سألتنى :

- « أليس مكاتا غريبًا للدراسة ؟ » -
- « نيس تمامًا .. إنه هادئ ومفتوح طيلة الليل .. وبه كثير من القهوة .. كم عمرك ؟ »
  - « تسعة عشر عاماً »

ورحنا نتكلم .. وعرفت الكثير عنها .. إنها تلك القصة التقليدية : هو بطل المدرسة الثانوية الرياضى .. وهي أجمل طائبة .. الزوجان الأمريكيان المثاليان .. والكل ينتظر زواجهما .. لكنهما يتعجلان الزواج قبل إنهاء المدرسة .. وهنا يكتشفان أن الحياة عسيرة

حقّا .. تتلاشى الرومانسية من حياتهما .. مازال هو يحلم بالنجاح ، ومازالت هى تحلم بأيام المراهقة الخالية من الهموم ، وتحلم بالكلية التى لن تراها أبدًا . ولاداعى للذكر أن أهلها وأهله تخلوا عنهما .. وفهمت أن زوجها يشرب الخمر بإفراط ، وربما يضربها بقسوة ..

الهاتف يدق من جديد ..

(بروزر) يسألني عن أخبار الصيد ..

استغرقت المكالمة بعض الوقت ، حتى جاء الممرض ليعيدها إلى غرفتها .. سددت السماعة بيدى ، بينما (بروزر) يصرخ في أذنى .. وسألتها :

- « أر اك غدًا ؟ »

« .. liė » -

وابتعد الممرض بها ..

أغلقت الهاتف كى لا أسمع بقية مكالمة (بروزر).. لو أنه تذكر غدًا ما حدث حين يفيق من سكره، فلسوف ألقى اللوم على جهاز الهاتف..

\* \* \*

كان ( ديك ) يعشق التحديات ..

لهذا ـ ما إن كلفته بالتحرى ـ حتى عاد لى بعد ساعة ، وهو يحمل تقرير اكاملاً عن الفتاة : لقد دخلت المستشفى منذ تلائة أيام بإصابات عدة . . سمع الجيران مشاجرة منزلية شرسة فاستدعوا الشرطة . . جاء البوليس ليجدوا الفتاة مضروبة ومكومة على الأريكة . . وكان زوجها ثملاً إلى حد أنه كاد يضرب رجال الشرطة أيضًا . . نقلوها إلى المستشفى ونقلوه إلى السجن . .

كلما فكرت أن هناك من يجرؤ على ضرب هذه الفتاة الرقيقة إلى حد كسر رجلها ؛ أشعر بالغثيان .. والعجيب أن هذه ثالث مرة !

قال ( ديك ) في خيرة :

- « سيقدم الفتى للمحاكمة لكن شيئًا لن يحدث .. سيقبلان ستتنازل الزوجة عن التهمة كما فعلت من قبل .. سيقبلان بعضهما ويصطلحان .. وتتماسك حتى يفعلها ثانية ! إنها تحب الفتى حقًا وتأبى اتهامه .. »

\* \* \*

عدت للمستشفى فى تلك الليلة .. وجلست أحاول أن أدرس ..

وصلت (كيلى) بعد دقائق .. لكن كان هناك من يدفع مقعدها .. حين رأيت عرفت أنه (كليف) زوجها .. إنه في طول قامتي لكنه متين البنيان عريض المنكبين ، وعضلات نراعه تبرز من كم قيمصه القصير .. لقد ارتداه خصيصا لهذا الغرض .. وكان مشعراً كالقرد ..

هى تعرف أتنى أنظر لها لكنها تتحاشى عينى .. كاتا يتحدثان بحدة .. تهديدات .. اعتذارات .. من الواضح أنهما يتكلمان عن القضية .. فجأة يرتجف ويقذف بعبارات بذينة .. إن فتيله قصير حقا .. سرعان ما يشتعل فينفجر .. كان يحمل كوبا من الكولا في بده .. رأيته يقذف الكوب في عصبية على قميص المستشفى الذي ترتديه ..

وثبت برد فعل غريزى لكن عينيها أمرتاتى أن أجلس ..

رأيته يبتعد وهو يطلق السياب .. جاءت الساقية حاملة منشفة وراحت تنظف رداء (كيلى ) .. أراهن

على أن (كيلى) جاءت به هنا خصيصاً كى أراه ... كى أشهد مزاجه النارى ..

مرت فترة لا بأس بها أدركت معها أنه لن يعود .. تقادينى (كيلى) بإصبعها كى أتى .. تقول لى كلمات لن أنساها ما حييت :

- « هلا صحبتني إلى حجرتي ؟ »

- « هل أنت بخير ؟ »

تهز رأسها أن نعم .. أقود مقعدها إلى المصعد .. نتحرك إلى الطابق الخامس .. أتجه إلى غرفتها كما تصفها لى .. النور مضاء بالداخل ..

تقول لى وهي تشير إلى الفراش:

- « أرجو أن تساعدني .. »

أتحنى وأحملها .. تطوق عنقى بذراعها .. تعتصر بقوة لكنى لا أشكو .. عملية سهلة لأنها لا تزن أكتر من ستين كيلوجراما بما فيها من جبس .. تعتمد على قدمها الهشمة لتساعدنى .. وتسمتريح أخيرا على الفراش ..

تدخل ممرضة من الباب .. لتقول في لا مبالاة : - « يجب أن تستبدلي ثيابك يا ( كيلي ) » - ولي تقول - « التهت ساعات الزيارة يا (روحى ) .. هيا الته سريعًا .. »

وتخرج من الغرفة .. ترفع (كيلى ) الملاءة إلى ذقتها وتسألني :

- « ما رأيك في ( كليف ) ؟ »

- « یجب أن يرمى بالرصاص .. أى رجل يضرب امرأته بمضرب الكرة يستحق الرمى بالرصاص .. » - « كيف عرفت ؟ »

- « من تقارير الشرطة .. إلى متى تتحملين ؟ إلى لحظة أن يهشم رأسك ؟! »

دمعت عيناها .. وهمست :

- « أنت لا تعرف شيئا .. »

- « ارفعى قضية لطلب الطلاق .. افعليها الآن وخلال ثلاثة أشهر ستكونين حرة .. وإلا أثبت ميتة خلال شهر من الآن لو لم تتخلصى من هذا الوغد .. سأعطيك عناوين مراكز النساء ضحايا العنف .. »

- « ضحايا العنف ؟ » -

- « نعم .. أنت ضحية عنف .. ألا تدركين هذا ؟ هذا المسمار في كاحلك يعنى أنك ضحية عنف .. »

- « لـو حـاولت الطـلاق لطـاردنى فى كل مكـان ليفتلنى .. إنه مجنون .. لقد قالها مرارًا .. وعندما طلبت الطـلاق للمـرة الأولـى وجـدت نفسـى فـى المستشفى فورًا .. إتنى خانفة تمامًا .. »

هنا دخلت الممرضة لتقول في حنق :

- « انتهت مواعيد الزيارة .. ليس هذا فندقًا كما تعلم ..» عدت لدارى أحلم .. بكل كلمة قالتها .. بكل نظرة نظرتها ..

إنها تتوقع أن أتقدها .. ولا أحد لها سواى ..

إنها فتاة خاسرة .. فتاة محطمة مللى بالندوب .. ثم أنها خطرة .. لو علم زوجها أن هناك من يحاول انتزاع جميلته منه فسوف ..

رباه ! لماذا لا أقع في الحب إلا قرب الامتحان ؟!

\* \* \*

فسى الصباح أخسيرنى (بسروزر) أن شسركة (الفائدة العظمى) للتأمين قد وكلت عنها المحامى الأشهر (دراموند) ، من شركة (بريت) القانونية (\*) إ

<sup>(\*)</sup> نذكر القارئ أن (رودى) فقد وظیفته في (برودناكس) بمبيد دمجها مع شركة (بريت).

يا للمصادفات ! أكثر شركة أمقتها في العالم توكل عنها ألعن شركة لا أطيق سماع اسمها في الكون ! كل أعدائي في سلة واحدة ..

عرفت أنهم سيجرون المحاكمة أمام قاضيهم المفضل (هافر) .. وهو زميل (دراموند) في دراسة القانون بجامعة (بيل) ، وكان محاميًا مختصًا بالدفاع عن شركات التأمين النصابة قبل أن يصير قاضيًا!

- « سيغرقونك في الورق .. إنهم يقبضون أجرهم بالساعة .. وكلما كان الورق أكثر كلما نالوا أجرا أكبر .. نقد خرجوا ليظفروا بك يا (رودى ) ! وللمرة الأولى شعرت لدهشتى أن (بروزر ) خانف !

\* \* \*

لم أجد (كيل) في موعدها .. عندما دخلت الكافتيريا مساءً ..

وجدت خطابًا أعطانيه أحد الممرضين يخطها :

« عزیزی ( رودی ) ..

سمح لى الطبيب بالخروج .. أرجو ألا تحاول الاتصال بى أو معرفة عنواتى .. شكرًا على كل شيء .. أتات مدهش .. »

هكذا .. بهذه البساطة ! ظللت طيلة اليوم أنتظر لقاءها ، ولم يجل ببالى أنه من الممكن أن تغادر المستشفى .. شعرت كأننى أهوى من حالق ..

هرعت إلى هاتف عمومى ، وبحثت فى دليل العملاء حتى وجدت اسم (كليف رايكر) .. طلبت الرقم .. فسمعت صوتًا مسجلاً يردد :

- « هذا الرقم مرفوع من الخدمة .. هذا الرقم مرفوع من الخدمة .. »

\* \* \*

فى الأيام التالية رحت أقضى وقتى ما بين زيارة أل (بلاك) وقضاء وقت مع (دونى راى) المريض، وما بين سماع (بروزر) يخبرنى بخبراته عن أسلوب عمل الشركات الكبرى مثل (بريت) ..

إن هؤلاء الأوغاد \_قال لى \_ يجيدون عمل المثفات .. ويمكنهم أن يملئوا ملقًا كبيرًا في أية لحظة ... فلديهم المحامون الذين يدفنون أنفسهم في المكتبة وأمام شاشات الكمبيوتر .. وعندنذ تجد لديك ملفًا سمينًا مرهفًا في قراءته .. إنهم لا يبالون بالخسارة أو الكسب .. ماداموا يقبضون بالساعة ..

إن (دراموند) يتقاضى ٣٥٠ دولارًا فى الساعة ، وعملاؤه يوقعون الفواتير دون تردد .. هذا يشعرنى بالتضاؤل كأننى تحديث جيشنا .. أنا الذى مررت باختبار التأهل كمحام منذ أسبوعين فحسب ..

لكننى حقا أكره شركة ( القائدة العظمى ) .. وصورة ( دونسى راى ) المحتضر لا تبرح مخيلتسى .. إن (درامون ) يريدها حربًا ورقية .. حسن .. أنا لها .

\* \* \*

فى هذا الوقت أخبرنى (ديك) بأخبار غريبة ..
قال لى إنه يتوقع القبض على (بروزر) و (برينس)
قريبًا جدًا .. فمكتب المباحث الفيدرالية يراقبهما ..
ربما إلى درجة وضع أجهزة تنصت فى مكتبا ..
فهمت الآن سر إصراره على الكلام فى مطعم مهجور .
يبدو أن الرجلين قد تورطا أكثر من اللازم فى تجارة مريبة منافية للآداب ، وهناك جرائم فكنل عدة قبل الموضوع ..

لهذا توقع (ديك) أن يهرب الرجلان قريبًا ، ومعهما ما يتمكنان من تهريبه من مال .. عندها ماذا سيحدث ؟

لم لا نرتب لعمل مكتبنا الضاص وفتها ؟ لِمَ لانتشارك أنا و (ديك) في كل شيء ؟ إن العرض مهين لي ، ولا أجرو على قبوله .. لكن (ديك) يخبرني به تكرارا ....

## \* \* \*

ذهبت للمحكمة في أول يوم تنظر فيه قضية (بلاك) .. إنها محكمة مقاطعة (شيلبي ) برئاسة القاضي (هيل) .. كان (بروزر) قد وعدنا بأن يحضر المحاكمة لكنه لم يأت حتى الآن .. وفي التاسعة إلا الربع قررت و(ديك) أن نذهب للمحكمة .. فلريما ينتظرنا (بروزر) هناك ، واتجهنا بالسيارة إلى القاعة ...

لو تخلی (بروزر) عنی موقف کهذا فلن أسامحه أبدًا .. يقول لی (ديك) أن أسترخی .. إنه واثق من أن (بروزر) هناك .. ثم لو لم يكن هناك ، ففی وسعی أن أقوم بالعمل .. فالجلسة إعدادية بلا محلفين ..

أقول له أن يخرس ..

انظر إلى مبنى المحكمة العملاق .. إن المحاكمة ستكون في الطابق الخامس .. أخرج من السيارة وأصعد في الدرج ..

الأرضية من الرخام ، والأبواب من (الماهوجنى) المصقول .. هى ذى القاعة .. قاعة القاضى المحترم (هارفى هيل) .. لا أثر لـ (بروزر) هنا .. أفتح الباب وأطل برأسى .. يوجد عدد قليل من القوم ينتظروننى ، وعنى مقعد من الجلد يجلس القاضى الذى لا أحب منظره ..

إنها التاسعة وعشر دقائق .. وأرى عددًا من المحامين ينظرون لى .. كلهم يلبس ذات البذلة الغامضة والعوينات والشعر القصير .. شد ماهم متشابهون !

أدنو من المنصة بساقين من المطاط، وثقتى بنفسى صفر ..

- « عذرًا سعادتكم . أنا هنا من أجل قضية (بلاك ) ضد ( الفائدة العظمى ) »

لم یتغیر وجهه .. سألنی عن اسمی .. ثم سألنی عن مستر ( بروزر ) ..

- « لا أعرف .. كان عليه أن يلقاتي هنا » . همهمة تتصاعد من الصفوف خلفي .. يسألني القاضي :

- « أظن أنك تبغى التأجيل ؟ »
- « لا يا سيدى .. أنا مستعد للمرافعة الآن .. » وأضع الملف على المنضدة جواره .. فيسألنى :
  - « هل أنت محام ؟ »
  - « نعم یا سیدی .. »
  - « لكنك لم تتلق الرخصة بعد .. »

- « لا سيدى .. أتلقاها الأسبوع القادم .. » - هنا تنحنح أحد خصومي ، ووقف بطريقة مسرحية طالبًا الكلمة:
- « لو سمحت لي المحكمة .. اسمى ( ليوف دراموند ) من شركة ( بريت ) .. والمستشار القاتوني لشركة ( الفائدة العظمي ) »

كأنما ليس صديق القاضي منذ أيام الدراسة! - « إننا نعترض على مرافعة هذا الشاب .. » كانت كلماته تُقيلة بطيئة .. إننى أمقته بالفعل من الآن لطريقته المسرحية .. وأسلوبه السخيف في فرق شعره ..

- « إنه لا يملك حتى رخصة .. سعادتكم .. » ورفع نراعيه لأعلى .. وبطريقة مستفزة .. يا لأعصابه ! تبادلت معه نظر ات الكر اهية للحظات .. عندها تعلمت درسا مهمًّا : إنه مجرد رجل ! ريما كان محاميًا أسطوريًا لكنه مجرد رجل .. لا يستطيع إيدائي .. لا يستطيع الدنو منى كى يصفعنى لأننى سأركل مؤخرته وقتها .. لا هو ولا من حوله .. - « حسن .. اجلس يا مستر (بايلور) .. فلنبدأ إذن .. لقد طلب الدفاع منا أن نرفض النظر في القضية .. لهذا أطلب من كل منكما شرح وجهة نظره في فترة لا تزيد على خمس عشرة دقيقة .. »

يتجه (دراموند) بتودة إلى المنصة .. ويبدأ مرافعته ..

إنه بطىء .. وبعد دقائق يغدو مملاً .. كان ملخص مرافعته هو أن البوليصة لاتتضمن زرع النخاع كعلاج .. ثم إن ( دونى راى ) بالغ لاتشمله البوليصة ..

بصراحة .. أعترف أتنى توقعت ما هو أكثر من هذا .. انتظرت كلامًا سحريًّا من (ليو دراموند) العظيم .. لكنتى لو لم أكن متوترًا هكذا لنمت مللاً ..

تذكرت هذا أن الرجل يتقاضى ٣٥٠ دولارًا فى الساعة .. إن لديه كل المبررات التى تجعله يتكلم ببطء .. والمحامون حوله يكتبون بدقة كل ما يقول .. برغم أنه لا يقول سوى ما أعدوه هم من قبل .. إن هذا ( مسح جوخ) فاضح ..

هنا شعرت بر (دیك) بضرب كتفی من الخلف .. ویناولنی ورقة فیها :

- هذا الراجل ممل كالجحيم . حاول ألا تتجاوز أنت عشر دقائق .. »

بعد نصف ساعة خلع الرجل عويناته معلنا أنه التهى .. إنه الأستاذ الذي فرغ من محاضرته .. وبثقة عاد إلى مقعده ..

صعدت الجي المنصة .. خائفًا حتى الموت لكني سأفعلها ..

رحت أقدم قضيتى بعبارات مبسطة .. نحن على حق وهم على خطأ .. أتذكر وجه (دونسى راى) الشاحب .. وأتكلم .. القاضى يرمقتى بوجه ساخر كأتنى أكبر أحمق رآه في حياته .. لكنه لا يقول شيئا . انتهيت من كلامى .. فقال القاضى :

- « حسن .. أريد الانفراد بكما في غرفتي .. » كان ( دراموند ) مهذبًا .. أحاط كتفي بذراعه وقال لى إنني كنت رائعًا ، واقتادني إلى مكتب القاضي ..

كان سعلاته جالسًا إلى مكتبه ، يفرغ عشرات أقراص الدواء من العلب ، ودعانا إلى الجلوس .. وهو يبتعلع الأقراص .. ثم قال لنا :

- « هذه القضية تثير أعصابي .. إتني ميال إلى

رفضها .. فأنا لا أريدها فى محكمتى .. سيكون عليك يا مستر (بايئور) أن تأخذها إلى المحكمة الفيدرالية ..» ثم نهض معتذرا لأنه يريد دخول دورة المياه الملحقة بالمكتب ..

جلست ساهمًا أرمق زجاجات الدواء ، وأنا أتمنى لو كان قد اختنق بما فيها .. نهض (دراموند) صامتًا وجلس بقربى .. وقال :

- « انظر یا (رودی) . . أنا محام غالی الثمن . . لهذا یسألوننا دوما عن تكالیف الدفاع قبل أن نرفع اصبعنا . . وقد قدرت أن تكالیف الدفاع ستكون فی حدود خمسة وسبعین ألفًا . . لهذا سمحت لی شركة (الفائدة العظمی) بذلك المبلغ كی أعراضه علیك و علی عمیلك من أجل التسویة ! »

أفكار عدة وثبت إلى ذهنى .. منها منظر كومة الدولارات التى ساظفر بثلثها .. ولكن لعاذا يعرض المال على ما دام القاضى سيرفض القضية ؟ فهمت .. المال على ما دام القاضى سيرفض القضية والشرطى الميان معى لعبة (الشرطى الطيب والشرطى الشيرس) .. واحد (يضرب) وواحد (يلاقى) .. المعارفي ) يثير الرعب في نفسى ، ثم ياتى

- ( دراموند ) بلمسته الحريرية .. لابد أنهما يلعبان هذا الدور كتبرا .. وهو ما زال يتكلم :
- « إنه عرض لمرة واحدة .. خده أو اتركه .. والعرض سار لمدة يومين بعدهما تبدأ الحرب العالمية الثالثة .. »
  - elali ? »
- « مسألة سمعة .. شركة ( الفائدة العظمى ) لا تريد شوشرة حول اسمها كشركة تأمين محترمة .. خذ النقود وارحل .. هذه نصيحتى .. »

هنا عاد القاضى .. والآن يشعر ( دراموند ) بحاجة ماسة للتبول بدوره ..

يقول لى القاضى: إنه يعانى ارتفاعًا فى الضغط .. ليس بما يكفى للأسف .. ثم يقول وقد انصرف (دراموند):

- « إن ( ليو در أموند ) يعرض تسوية .. هذا جزء من عملى كما تعلم .. إننى أجدها وسيلة لإنهاء القضايا من البداية .. »

حتما يصغى (ليو) للمحادثة من وراء باب دورة المياه .. وخرجت من المكتب مع (دراموند) .. وذهنى مبلبل .. لقد كاتا يتوقعان (بروزر) فهل كان نفس العرض سيقدم له ؟

أتا متأكد من أن (هارفي) سيرفض القضية .. وسيكون عسيرًا أن أرفعها أمام المحكمة الفيدرالية .. لكن (دراموند) يريد تسوية الأمور .. لماذا ؟ لأنه خانف ... هذه نقطة مهمة .. الرجل خانف ...

فى المكتب كانت السكرتيرة فى حالة هستيرية .. ان (بروزر) لم يظهر بعد .. هذا ليس طبعه .. بالتأكيد هناك كارثة ما . إن (بروزر) يعرف ألعن شلة من الخطرين والقتلة .. لن يندهش أحد لو وجدوا جثته فى سيارة على طريق المطار .. حتى (برينس) لا يعرفون عنه شيئا وهم فى الملهى الليلى قلقون عليه .

وفى الحادية عشرة مساءً غادرنا المكتب ... ولم نحسب أتنا لن نضع أقدامنا فيه مرة أخرى ...

فى الثالثة والثلث من صباح اليوم التالى ، اتصل بسى ( ديك ) قبى المنزل ليخبرنى أن ( بروزر ) و ( برينس ) قد فرا من المدينة ..

عرفت كذلك أن المباحث الفيدرالية داهمت المكتب لتفتيشه .. وأن مكاتبنا قد أغلقت .. وأن التحقيقات تجرى على قدم وساق ..

أتمنى أن يكون (برينس) فى أمان .. أتمنى أن يكون قد فر بماله .. لا أبالى بما يقولون عنه .. المهم أنه صديقى ..

اتصلت بـ (دوت) أخبرها بالعرض الذي قدمـه المحامى لى .. قالت في عصبية : إنها لا تريد مالاً .. هنا عرفت أن الـدم هو ما تبغيه .. سبكون (دوني راي ) قد مات ، وهي لن تستفيد بكل مال الدنيا وقتها .

قلت لها باقتناع:

- « أنّا كذلك لا أبغى تسوية .. إن معنى هذا أن هؤلاء القوم خائفون .. »

يمكننى أن أقتعها بأن القاضى سيلغى القضية .. أقتعها بأن تأخذ المال مادم ذلك بوسعها .. أريها أهوال يوم الدينونة القادم .. لكننى لست من هذا النوع .. لقد وصلت إلى السلام مع نفسى ..

\* \* \*

فى الأيام التالية استأجرت مكتبًا جديدًا مع (ديك) .. شقة من أربع حجرات .. ستكون هى محاولتنا الأولى للبدء منفردين .. لكن هناك كثيرًا من أعمال الطلاء على عاتقنا ..

إن (ديك) متحمس .. إن فكرة ممارسة المحاماة دون رخصة والحصول على نصف الأتعاب تروق له حقًا ..

لقد طبع نماذج ورقية عليها شعار الشركة .. وماذا عن الفاكس ؟ لننتظر .. الهاتف يأتى غدًا .. لاداعى لآلة تصوير مستندات .. سنصور ما نريد بالخارج .. نحتاج إلى جهاز رد على المكالمات بثماتين دولارًا .. نحتاج إلى حساب مصرفى ودفتر شيكات ...

\* \* \*

من جدید دق جرس الهاتف عندی قبل الشروق .. کان هذا هو (دیگ ) .. کان من العسیران أکون لطیفًا .. أرید أن أوقفه عن هذه العادة المقیتة .. قلت له مزمجرًا ..

- « اسمع يا (ديك) .. من حقك أن تصحو في الرابعة لكن لا تتصل بي قبل الثامنة .. أفهمت ؟ » - « لكن هناك شيئًا مهمًّا .. هل تعرف من مات أمس ؟ »

كيف لى بحق السماء أن أعرف من مات فى (ممفيس ) كلها ؟ قال لى :

- « ( هارفي هيل ) ! »

- ماذا ؟»

- « القاضى ( هارفى هيل ) توفى بأزمة قلبية ! » من العسير أن أصدق هذا .. إن رأسى يدور ..

- إن صورة كبيرة له فى الصفحة الأولى من الجريدة .. لقد توفى فى الثانية والستين .. ظل قاضيًا أحد عشر عامًا .. هناك تكهنات كبرى حول من سيخلفه .. الحاكم سيعين خليفة مؤفتًا له حتى الانتخابات القادمة .. إن المرشح الأول هو (تايرون كيبلر) .. »

( تايرون كييلر ) هو شريك فى شركة ( بوكر ) .. رجل زنجى فاضل .. حاضرنا فى ( قانون الدستور ) فى العام الماضى ...

هرعت إلى المحكمة لأرى ملفات قضية (بلاك) ، وتنفست الصعداء ..

لحسن الحظ لم يرفض سعادة القاضى المرحوم (هيل) القضية قبل وفاته ، نحن مازلنا فى المعترك إذن .

اتصلت بشركة (بريت) وقلت لـ (دراموند) إن عملائي يرفضون التسوية ..

فقال بصوت منهك محزون لفقد صديقه القاضى:

- « إن هذا خطأ يا ( رودى ) .. »
  - \_ « عملائي مصرون .. »
    - « إنن هي الحرب .. »

قالها بحزن كأنه فى صفى .. ولم يحاول زيادة الميلغ المعروض علينا ..

إن القاضى الجديد زنجى .. وهذا يعنى أنه سيصغى - لـ ( يروكر ) حين يعرض عليه قضية آل (بلاك ) .. ثم إنه يمقت شركات التأمين ويحب أن يقاضيها طيلة

الوقت .. لقد مات ( هيل ) .. وعادت العدالة إلى

### \* \* \*

قابلت القاضى الجديد في مكتبه ...

إنه فى الأربعين من عمره .. نه صوت رخيم وعينان لا تطرفان .. وهو ذكى جدًا .. ويقال إنه سيكون أعظم قاض فيدرالى يومًا ما ..

رحنا نتحدث عن هذا وذاك .. ثم سألنى عن قضية آل (بلاك) ..

قال لى بخبرته بعد ما شرحت له الموقف:

- « سيضايقونك بموضوع الحصول على الوثائق التى تريدها .. هكذا الأمر مع شركات التأمين دائمًا .. ستقضى وقتًا طويلاً في جمع الأوراق .. »

سرنی أنه استعمل صیف المتکلمین حین قال (سنقضی) .. لیس هذا خطأ .. ربما بدا (کیبلر) منحاز الجانبی قلیلاً ، لکن (هارفی) کان منحاز ابنفس القدر إلی خصومی .. إن هذا عادل ...

\* \* \*

اعتدت أن اتصل بـ (دونى راى ) كل ظهر .. قالت لى (دوت) إن هذا كان يعنى له الكثير .. اعتدنا الحديث حول كل شيء إلا مرضه والقضية .. شم اعتدت أن أمر عليه أسبوعيًا لنشاهد مباريات الكرة ، فنجلس تحت شجرة .. وأبتاع له الفيشار والكولا ... ويجيء الليل فأعود به إلى الدار وقد تسلل النعاس إلى عينيه ..

كنت قد قدمت طلبًا للمحكمة بأن نأخذ إفادة الفتى بأسرع وقت ، لأن حالته تتدهور سريعًا ، وسيكون عسيرًا بعد أسبوع أن يجلس أمام المحكمة ليتحمل ساعتين من الأسئلة ..

يجب أن نسرع قدر الإمكان ...

\* \* \*



ثم اعتدت أن أمر عليه أسبوعيًا لنشاهد مباريات الكزة ، فنجلس تحت شجرة . .

اليوم الأولى من المحاكمة تحت رئاسة القاضى (كبيلر).. جلس (دراموند) وسط محامى شركة (بريت)، واثنين من شركة (الفائدة العظمى) إن المحامين المحيطين بـ (دراموند) مرموقون حقًا .. وكم من واحد منهم كنت أستذكر من الملخصات التي أعدها في أثناء دراسته ..

تقدم ( دراموند ) إلى القاضي ليقول :

- « نود من سعادتكم أن نطالب بنقل القضية إلى محكمة فيدرالية .. »

قال القاضى :

- « لنفعل ذلك .. ولكن لماذا لم تطلب ذلك حين كان ( هارفي ) هو القاضي ؟ »

كان ( دراموند ) مستعدًّا لهذا .. فهو تُخين الجلد ، ولن يترك هذا القاضى حديث السن والخيرة يضايقه .. نذا قال :

- « سعادتكم . . كنا منشغلين بجمع الأدلة والحقائق . . الما الآن فنحن نطلب ذلك . . »

بدا على وجه (كبلر) أنه لا يصدق حرفًا مما يقال . وراح (دراموند) يتكلم عشر دقائق منخصا القضية .. لم يكن يهاب القضاة .. فهو قد رأى العشرات منهم في حياته يأتون ويذهبون . أما أنا فأحتاج إلى عشرة أعوام في المحكمة كي لا أرتجف من هؤلاء القوم لابسي الروب الأسود ..

قال القاضى مقاطعًا:

- « عَذْرًا . . لو كان لديك شيء جديد تضيفه أو توضحه فعليك به . . فيما عدا ذلك كل شيء مذون لدينا هنا في الأوراق . . »

تجمد (دراموند) .. وفتح فاه وراح يرمق سعادته .. ثم بارتباك قال :

- « حاولت أن أزيد النقاط جلاء للمحكمة سعادتكم ..» قطب المحامون المحيطون بـ ( درامونـ ) .. إن بطلهم يهان .. وهذا ليس محيبًا ..

إن هناك جواً عاماً من الذعر بينهم .. بالتأكيد ليس بسبب وجودى .. من المعتاد أن توكل شركات التأمين محامين لقضاياها .. لا أكثر ولا أقل .. أما هذا العدد فأكثر من اللارم .. إن هؤلاء القوم خائفون حقاً ..

يقول القاضى بحزم:

- إن طلبك بنقل القضية مرفوض يا مستر (دراموند) .. هل من شيء آخر ؟ »

- « لا سعادتكم .. »

ونظرت له وهو يجمع أوراقه لينصرف .. قال القاضى :

- « الآن .. المدعى المدنى .. »

كانت كراهية القاضى لـ (دراموند) واضحة ، إلى درجة أنهما لا يتبادلان النظرات تقريبًا .. إن هذا لحسن حظى ...

- . . هل تستطيع أن تفرغ خلال عشر دقائق ؟ » كنت قد اتعظت بالموقف الذي رأيته من فورى ، لهذا اتبعت استراتيجية مختلفة :

- « شكرا سعادتكم .. إن أوراقى تتمدت عن نفسها ، وليس عندى جديد كى أضيفه .. »

ابتسامة دافئة على شفتيه .. يا له من محام شاب ذكى !

ثم إننى تقدمت بطلبى كى يتم الاستماع لإفادة (دونى راى ) سريعًا ، وقدمت تقريرًا موقعًا من

د. (والتركورد) يقول فيه : إن (دوني راى) لن يعيش طويلاً .. وافق القاضى على الطلب ثم سألنا أن نحدد وقتاً ..

قلت أنا باسمًا :

- « أي يوم سعادتكم .. أي وقت »

هذه هى ميزة ألا يكون عندك شىء آخر تفعله ... لكن المحامين خصومى راحوا يقلبون دفاتر مواعيدهم بحثًا عن يوم يصلح للاستمتاع ..

قال ( در اموند ) جالسًا :

- إن أجندة مواعيدى ملأى سعادتكم .. » الأمر المحيطون به يقطبون .. يفركون ذقونهم .. الأمر

صعب .. كلهم مشغولون ..

سأل القاضى (دراموند):

- « هل قرأت التقرير الطبي ؟ »

- « نعم سیدی .. » -

- « هل تشك في صدقه ؟

- « أردت القول .... »

- « isa أم لا ؟ »

« .. X » -

- « حسن .. الفتى سيموت قريبًا .. وعلينا سماع وتسجيل إفادته .. »
- « ليكن سعادتكم .. إن التّلاثاء يناسبنى .. ولكن لا .. عندى محاكمة تبدأ الاثنين .. »

- « وماذا عن السبت القادم ؟ »

هنا نهض (ت. بيرس) واعتذر لأنه سيكون فى زفاف شقيقته السبت القادم .. من مصلحتهم أن يؤجلوا الموعد حتى يموت (دونى راى) ، وحتى لايرى المحلفون وجهه المتهدل ، ويسمعوا صوته المعذب ..

إن هؤلاء الخمسة القادرون على أن يجدوا من الأعذار ما يؤجل سماع الإفادة حتى أموت أنا بالشيخوخة .. لهذا قال القاضى :

ب « ستكون الإفادة يوم السبت .. يؤسفنى أن هذا لن يناسب الجميع لكن وجودكم جميعًا ليس شرطًا .. » هز (دراموند) كتفه فى تهذيب ، وعرفت أنه يقول فى سره شيئًا على غرار (شكرًا على لا شيء سعادتكم) أو (ليم لا تعظى المدعى مليون دولار وتنهى الأمر ؟) .. لكنه كالعادة بدا مهذبًا رقيقًا ..

كان (ديك) شريكى منهمكا فى المكتب ، كان يكنس الأرضيات .. ويرتب الملفات .. ويجرى مكالمات عديدة مع من لا يعلم إلا الله .. وكان يطبع على الآلة الكاتبة بسرعة لا بأس بها .. ويذهب ليبتاع القهوة والشطائر .. كانت كرامته غير متوهجة جذًا ولم يكن يريد سوى إسعادى ..

لكنه كان حانقًا لأننى لا أطارد حوادث السيارات بما يكفى .. ولكم قال لى إن هناك محامين جياعًا كثيرين في الخارج ، كلهم يعرف قوانين لعبة قطع الرقاب هذه .. اجلس ها هنا دون حراك ولسوف تموت جوعًا .

ذهبت إلى مكتبة المحكمة مرازًا لأقرأ قضايا (دراموند) السابقة ، وحفظتها عن ظهر قلب .. أحياتًا كان خصومه بارعين ، وأحياتًا كاتوا سينين .. لكن في كل الظروف بدا لي أنه يملك اليد العليا ...

لقد حفظت ودرست كل ما قاله أو كتبه (دراموند) على مدى عشرين عامًا ..

\* \* \*

قرر القاضى (كيبلر) أن تؤخذ إفادة (دونى راى) فى داره .. من المعتاد أن يتم هذا فى مكتبى ، لكن (دوت) أخبرتنى أن (دونى راى) لم يعد قادرًا على ترك الفراش .. إذن سيكون علينا أن نأخذ الإفادة فى داره ..

اتصلت بـ (دراموند) الذي رفض الفكرة ، وقال : إنه يفضل الانتظار حتى .. حتى ماذا ؟ أعرف أنه يفضل الانتظار حتى تنتهى الجنازة .. لهذا اتصلت بالقاضى الذي أرغم (دراموند) على القبول ..

سيحضر (كيبلر) الإفادة بنفسه ، وهذا غير مألوف .. لكنه كان يخشى أن يتلاعب (دراموند) بى حين يجدنى وحيدًا ، وقد يؤدى هذا لإلغاء الإفادة ..

ونمت ليئتها أسوأ نوم ممكن .. الكوابيس تحاصرني في كل لحظة ..

وفى الصباح وصلت لمنزل (بلاك) .. كان (دونى راى ) هناك ومعه نص كامل لأسئلتى وإجاباتها .. لقد عملنا بروفات عديدة لهذا من قبل .. أما الأم (دوت)

فكاتت قلقة منهمكة في التنظيف .. فهناك قاض ومحامون سيكونون هنا بعد قليل ..

وصل (ديك) حاملاً كاميرا (فيديو) عتيقة استأجرها .. ثم جاء القاضى (كيبلر) وعرض علينا أن يتم التصوير في الفناء الخلقي .. إن الضوء لا بأس به في الفارج .. ويبدأت و (دوت) نقل المقاعد إلى الفناء الخلفي ، فإذا بالقاضي يساعدنا في بساطة .. ويحمل مقعدًا هو الآخر ..

احتشد الجيران في الفناء الخلفي يرمقون ما يجرى في فضول .. ثم وصل كاتب المحكمة ، ثم وصل (دراموند) وعصابته في التاسعة .. وجلس الجميع هناك حبول (دوني راى) .. في حين راح (ديك) يجرى هنا وهناك بالكاميرا .. وأسلاك الكهرباء تتدلي وراءه فتكاد تقتلنا جميعًا صعقًا ..

نظرت إلى ( دراموند ) الذي يرى ( دوني راى ) لأول مرة .. وفي سرع قلت له :

انظر جیدًا یا مستر (دراموند) .. هذا هو ما فعله عمیلك به !

كان ( دونى راى ) في حالة أسوا مما رأيته من

قبل .. شاحبًا .. وجهه مبتلً بالعرق .. لا يملك العافية كى يصافحنا .. دنونا بالكامير التظهر وجهه طيلة الإفادة ، وستجىء الأصوات من خارج الكادر ..

جرع (دونی رای ) جرعة من الماء .. إنه يعرف معنی هذا الذی يجری .. إن إفادته مطلوبة لأه سيكون ميتًا حين تبدأ المحاكمة .. والمفترض منه أن يثير التعاطف من حوله .. يجب أن يبدو سقيمًا جدًّا ..

جعله القاضى يحلف اليمين .. وكان على أن أبدأ ..
سألته عن اسمه .. وعنوانه .. وتاريخ ميلاده ..
أجابنى ببطء وهو ينظر إلى الكاميرا .. والجو يزداد
حرارة .. خلع المحامون سعراتهم وفكوا أربطة
أعناقهم ..

سألت (دونى راى) عن كونه ترك المنزل من قبل ، وعن بطاقته الانتخابية ، وعن سوابقه القاتونية .. كان ردّه بالنفى دوما .. ثم رحت أساله عن مرضه واتتهيت بعد عشرين دقيقة ..

ورأيت (ديك) يرفع إبهامه الأعلى كأتما يخبرنى أتنى الأعظم ..

جاء دور (دراموند) .. فراح بصوت رقیق یعرف نفسه .. ثم قال: إنه نادم على مجیئه لهذا الموقف المؤسلی .. أعرف أنه يتحدث إلى المحلفين لا (دونسی رای ) ..

راح يسأل (دونى) عما إذا كان قد ترك البيت يومًا ليستقل .. أو رحل لمعسكر لمدة أسبوع مثلاً .. أو استخرج بطاقة صحية في وظيفة ما .. يحاول أن يثبت أن (دونى) قد استقل عن البوليصة بعد أن صار بالغا ..

لكن إجابة ( دونى راى ) واحدة : لا يا سيدى ..
انتهى ( دراموند ) خلال عشر دقائق .. فلم يكن
ير غب فى الضغط على الفتى كثيرًا .. وأغلق ( ديك )
الكاميرا .. وبدأ المحامون ينهضون .. رحت أساعد
( دوت ) على إعادة ( دونى راى ) إلى المنزل ..
ويطرف عينى رأيت ( ديك ) عند السور يوزّع
إعلانات مكتبنا على القوم المتزاحمين ! يا لك من فتى
ذكى !

كاتت المرأة واقفة فى شفتى بالفعل ، منهمكة فى تصفح احدى المجلات ، حين دخلت فأجفلت فزعًا .. وسأتتنى :

- « من أنت ؟ »
- أما أعيش هنا .. من أنت بحق السماء ؟ » قالت وهي تسترد أنفاسها :
- « يا إلهى ! أمّا زوجة ( ديلبرت ) .. لقد أعطتنى ( بيردى ) المفتاح ، وسمحت لى بتفقد المكان .. »
- « هذه ملكية خاصة .. ليس الدخول من حقك .. » هنا بدأت أتذكر .. أن ( ديلبرت ) هو أصغر أبناء مس ( بيردسونج ) ، ذلك الذي يعيش في ( فلوريدا ) ولم يتصل بها منذ أعوام .. إذن هذه زوجته .. إنها في الخمسين من العمر لها بشرة تحاسية غريبة .. بشرة عاشقة للشمس ..

انسلت المرأة خارجًا ، فتبعتها .. ووجدت مس (بيردى) جالسة على الأريكة تتابع التليفزيون .. ورأيت رجلا أسمر ضخم الجثة أشيب الشعر .. له

عوینات اطارها مذهب ، وحول معصمه (اتسیال) دهبی .. نموذج لقواد عصری .. قال لی :

- « لابد أنك المحامى .. »

ورأيت أوراقًا كثيرة على المنضدة .. فقلت له :

- « أَمَّا ( بايلور ) .. »

- وأنا (ديلبرت) .. هلا تفضلت بالجلوس؟ »
لكننى ظللت واقفًا .. ونظرت حولى فعرفت أنهما
تعاملا مع الشقة على أنها ملكهما .. كان هناك الكثير
من الفوضى ، وقالت المرأة وهى تفتش الثلاجة :

- « لقد أمرنى أن أخرج من شقته .. » فصحت في عصبية :

- « بالطبع .. إنها ملكية خاصة .. ولا أحد يحق له الدخول .. إن مس ( بيردى ) هى صاحبة الشقة التى أدفع إيجارها .. »

مس (بيردى) لم تتدخل فى الكلام كأنها لا تسمع .. وسمعت الرجل يقول وهو يصلح من وضع عويناته :

- « يبدو أنك كنت تعبث بوصية ( ماما ) »

نظرت إلى الأوراق .. إن بينها وصيتها الحالية .. إن هذا مقلق .. فمس (بيردى ) لم تطلع ولديها قط

على هذه الوصية .. لكن الوصية تقول بوضوح إن لديها عشرين مليونا .. لقد قرأها الرجل حتمًا .. لكن كيف حصل عليها ؟ ما كانت لتعطيه إياها بسهولة .. هل وجد النسخة التى في حجرتى ؟ »

يقول الرجل في فظاظة وقحة :

- « لهذا يكره الناس المحامين .. مررت بالصدفة على ( ماما ) لأجد أن محاميًا نتنا يعيش في دارها .. ألا يثير هذا قلقي ؟ »

قلت في حنق:

- « أَمَا أَعِيشَ فَى شَفَتَى ، وهى مسكن خاص له مفتاح .. الدخلها تأتية ولسوف تكون في مشكلة مع الشرطة .. »

- « هل أعددت وصية جديدة لأمى ؟ »
  - « إنها أمامك .. فاسألها .. »
- « إنها لا تنبس بحرف .. يبدو أنك تتلاعب بنا أيها الصبى .. »

تركتهما وغادرت المكان متجها لشفتى .. لايبدو أثر عبث فى المستندات التى أحتفظ بها .. لكن من يدرى ؟ عندما حلّ الظلام عدت لشقتی ، فوجدت سیارتین (بونتیاك) جوار سیارة مس (بیردی) (الكادیلاك) وسیمعت صخبًا من عند مس (بیردی) ، فحاولت التسلل دون ضوضاء حتی لا یشعر بی أحد ..

لقد تزاید العدد کما هو واضح .. لکن (دیلبرت) رآنی ونادانی .. کان أمرا أکثر منه دعوة .. وسرعان ما لحق به رجل آخر قدمه لی وصافحاتی :
- « هو ذا أخی (راندولف) .. »

ثم صافحت زوجته (جون) التى نظرت لى نظرة مميتة .. وكانت مس (بيردى) جالسة ذات الجلسة على الأريكة حيث رأيتها ..

وتذكرت هنا أن (جون) هى المرأة التى وصفتها مس (بيردى) بأنها متشردة ، لا تحب سوى المال .. والآن ماذا يريد هؤلاء السادة الظرفاء منى ؟

قال لى (راندونف):

- « إن الأمور تتغير يا (رودى ) .. فقد جننا هنا لنعنى بسنون (ماما) .. إن (ماما) أخبرتنا بالإيجار .. وهو قليل جدًا .. »

- « بالفعل هو كذلك .. »

قالتها ( جون ) في حماس .. فسألت مس ( بيردي ) بدوري :

- « هل شكوت من هذا يا مس (بيردى ) ؟ لا ؟ إذن ما دامت صاحبة العقار راضية فما شأتكم أتتم ؟ » قال (راتدولف):

ـ لا نرید أن يستغل أحد (ماما) .. هذا هو كل شيء .. »

وجدت مس (بيردى) راضية تمامًا .. إن أطفالها هنا يهتمون بها ، ويراعبون مصالحها .. من تم وجدت أن الأفضل أن أتسحب الآن ..

وفى شقتى التهمت شطيرة ورحت أفكر .. أمس مر (ديلبرت) عليها وعرف بالصدفة أنها تملك عشرين مليونا .. من ثم راح يهتم بصحتها بشدة .. اتصل بـ (راندولف) ليهرع من (فلوريدا) مع زوجته .. تعال لندافع عن حقوق (ماما) الحبيبة ..

ماذا لو عرف هذان المخبولان الحقيقة ؟

لقد أرسلت (ديك) ليتحقق من الأمور في (أطلاط) .. وقد عاد ليخبرنى بالخبر اليقين .. المرأة لا تملك سوى مائتى ألف من الدولارات ، وكل ما عدا ذلك هو خيال في خيال ..

لكنها الآن سعيدة راضية .. وهذا يسعدنى .. لقد استعادت طفليها أخيرا ..

### \* \* \*

فى اليوم التالى وجدت مزيدًا من السيارات أمام الباب .. إنهم الأحفاد حتمًا .. لقد تعاملوا مع الأمر كأنه نداء للمطافئ .. إنها تملك مالاً .. ومكالمة تلو الأخرى .. أسرعوا .. إن اسمكم فى الوصية وأمامه مليونان من الدولارات .. وذلك المحامى يحاول تغييرها .. أسرعوا !

لقد حان الوقت كي نحب أ تيته ) !

# \* \* \*

بعد أسبوعين عدت للدار لأجد كل السيارات قد اختفت .. لم تبق سوى سيارة مس (بيردى) وحدها .. دخلت متجها إلى شفتى .. حين سمعت صوتًا لم يكن صوتها .. كان هذا هو ابنها (راندولف) ينادينى .. ولاحظت أن الأنوار مطفأة ..

- « أين مس ( بيردى ) ؟ »
- « لقد رحلت اليوم .. ستمضى بعض الوقت معنا في ( فلوريدا ) .. »

- « متى ستعود ؟ »

- « لا نعرف .. سنعنى بها وبأعمالها .. لكننا نريد أن تقيم فى هذا المنزل وتعتنى به .. ولا تدفع أيجارًا .. » سألته :

\_ « کیف اعتنی به ؟ »

- « ما كنت تفعله دائمًا .. البريد سيصل إلى العنوان الجديد .. وهاك مظروف به المفتاح وأرقام الهاتف الخاصة بنا .. كل شيء .. إنها صفقة جيدة .. » هي كذلك حقًا .. لذا قلت له :

\_ « موافق .. »

- « حسن إن ( ماما ) تحبك وتثق بك .. وترى أنك شاب لطيف .. سأقود سيارتها إلى ( فلوريدا ) غذا .. »

أستطيع أن أتصورهم الآن يتقاتلون على خدمة (تيته) الحبيبة ، وكلهم يأملون ألا تعيش طويلاً .. أثا أعرف أنها تحبنى حقاً .. لكن هل سأراها مرة أخرى ؟

إن هؤلاء القوم سيحاصرونها حتى تموت ، ولن يتركوها تعبث هنا وهناك بوصيتها .. لكنى لا أستطبع أن أخبرهم أنها مفلسة .. لقد كانت تحب الاهتمام دومًا .. لها قلب من ذهب لكنها تعشق لفت الانظار .. ولسوف تجد ما تحب فى ( فلوريدا ) ..

شعرت بذلك الألم الممض .. ألم فقدان صديق ..

\* \* \*

فى ذلك الوقت كانت حرب الورق مستعرة بيئى وبين (دراموند) .. فى كل يوم أجد فى بريدى مئات الوثائق التى يطالبوننى بها ، ومئات الوقائع التى يعطوننى فترة أسبوع كى أنفيها ، وإلا كان من حقهم اعتبارها حقائق للأبد ..

إن القاتون يجبرهم ويجبرنى على إرسال الوثائق التي يطلبها كل منا ..

وفى الوقت ذاته راحت حالة (دونى راى) تتدهور أكثر .. لم يعد يتكلم ولا يأكل .. فقط يتنفس .. وحتى هذا سيكف عنه بعد أيام ..

وجلست أمام فراشه أفكر .. من العار في هذا الزمن \_ زمن الأطباء البارعين والمستشفيات البراقة وكل المستحقين لجائزة (نوبل) \_ أن يموت هكذا .. في فراش بداره دون أدنى رعاية صحية .. هكذا يموت الفقراء ..

إننى وحدى .. معدوم الخبرة .. أعزل .. لكنى على حق .. ولو لم يربح آل (بلك ) القضية

فلا شيء عادل في النظام القانوني كله ... نظرت لجسده الهامد .. وأقسمت على الانتقام ...

# \* \* \*

صباح الأحد سافرت إلى (كليفلاد) لأجرى بعض التحقيقات في المقر الأساسي لشركة (القائدة العظمى).. لكنى فوجئت بأتنى كلما سألت عن اسم من الأسماء التي أردت سؤال أصحابها ؛ وجدت من يقول لى : إنه استقال أو فصل أو اختفى !

كان أهم اسم هو اسم (جاكى ليمانتزيك) وهى التى تتولى أمر مطالبات الدفع .. لكنها استقالت منذ أسبوع .. لم يعد من الممكن طلب شهادتها .. ولا أحد يعرف مكانها .. لقد طردت الشركة القوم كى تمنعهم من الكلام .. كانت (جاكى) هى المسئولة عن خطاب الغباء إياه ، الذى قالوا فيه لمس (دوت) إنها غبية .. غبية .. غبية ...

وتركت (كليفلاند) شاعرًا بخيبة الأمل .. وأخبرت القاضي بما حدث ...

توجهت إلى المحكمة بعد عودتى إلى (ممفيس) .. وجدت القاضى يوبخ (دراموند) على تأخير الوثائق والشهود عنى .. لم يكن هذا خطأ (دراموند) ..

إن موكله يلعب معه ألعابًا سخيفة .. ومطلوب منه أن يدافع عن سلوك عميله المريب ....

مسكين (دراموند) .. وهو المعتز بنفسه ولا يقبل إهانة ..

# قال القاضي :

- « إننى آمر شركة ( الفائدة العظمى ) أن تدفع لمستر (بايلور) نققات رحلته الضائعة إلى (كليفلاند) ، على سبيل العقوبة .. كم تكلف رحلة الطائرة ذهابًا وإيابًا إلى هناك يا مستر ( بايلور ) ؟ »

- « سبعمائة دولار سعادتكم .. »

- « وكم أنفقت على المأكل و الإقامة ؟ »

فى الواقع أقل من أربعين دولارًا .. لكن هذا رقم محرج كى أقوله أمام الخصوم .. أنا واثق من أن غرفة كل منهم فى (كليفلاند) تكلف مائة وخمسين دولارًا فى الليلة ..

- « مائة دولار سعادتكم .. »

وأمر القاضى بأن تدفع لى الشركة ثماتمائة دولار .. وما لم يحدث هذا خلال خمسة أيام سيتضاعف المبلغ يوميًا عن كل يوم تأخير ..

\* \* \*

دق جرس الهاتف فى الثالثة والثلث صباحًا .. قلت لنفسى : إن هذا هو (ديك) حتمًا يبلغنى بسقوط طائرة .. لكنى سمعت صوتًا مألوفًا ..

- « مس (بيردى ) ؟! » وأضأت الضوء جوار الفراش ..

- « كيف حالك ؟ » -

- « حسن .. إنهم يعاملوننى بحقارة ها هنا .. » أغمضت عينى .. لماذا لست مندهشًا لهذا ؟

- « ( جـون ) هى أكثـرهم حقـارة .. إن الأمـر لا يطاق .. أحياتًا أخشى أن آكل خشية أن تكون قد سممت طعامى .. أتا جادة .. إنهم ينتظرون موتى ، وقد جعلونى أوقع على وصية جديدة تعطيهم ما يريدون .. لقد ظلوا ظرفاء بضعة أيام ، ثم أخذونى لفحص طبى فقال لهم الطبيب : إننى بصحة ممتازة .. خاب أملهم وتبدلت معاملتهم .. »

- « ولماذا تتصلين ؟ »

- « حسن .. أكاد أختنق .. إن ( جون ) منعتنى من استعمال الهاتف .. لا أستطيع البقاء أكثر .. فهم يحبسوننى في غرفتى .. وأنت تعرف أننى أحب

المنازل الواسعة الملآى بالغرف .. ويحاول (راندولف) أن يجعلني اكتب توكيلاً .. »

- « لا توقعی علی شیء یا مس (بیردی) .. مفهوم ؟ »

- « لیس هذا کل شیء .. فأمس ... أو .. كفی ! شخص قادم ! وداعًا يا (رودی ) ! »

ووضعت السماعة ..

بإمكانى أن أرى (جون) تجلد مس (بيردى) بحر ام جلدى ، عقابًا لها على هذه المكالمة المسروقة ..

على كل حال لو طلبت منى مس (بيردى) أن أعيدها إلى هنا فسأفعل .. لا شيء بوسعى عمله الآن .. يجب أن أعود للنوم ....

#### \* \* \*

صباح الأحد جاءت المكالمة التى كنت أخشاها .. كان هذا صوت (دوت) تخبرنى أن الأمر حدث منذ ساعة .. لقد ذهب (دونى راى) لينام لكنه لم يصخ حين حاولت إيقاظه .. كانت متماسكة لكنها تحاول ألا تبكى .. وراحت تردد مرازا: إنه مستريح الآن ...

وعدتها أن آتى حالاً .. واتجهت إلى الفناء الخلفى ورحت أمسح الدموع عن عينى .. وأصلى من أجله .. إن الجنازة غذا بعد الظهر ..

وفى الجنازة كان الجيران كلهم موجودين .. عانقت (دوت) فشكرتنى على قدومى .. عيناها حمراوان كأتما لم تعد لديها دموع أكثر ..

وفي الفناء الخلفي رقد (دوني ) ليستريح حتى تقوم الساعة .. وراح القس يتلو موعظته ، على حين راحت عيناى تتأملان زوجها (بادى) وابنها (روني) توءم (دوني راى) الذي جاء من السفر ، ومن الواضح أنه سيرحل بعد الجنازة فورا ..

# \* \* \*

عدت للمكتب لأجد (ديك ) متوترا ..

كان جالسًا مع رجل ضخم الجثّة أحمر الخدين ، من النوع الذي يستمتع بالمشاجرات .. إنه مخبر خاص يدعى ( بوتش ) .. وهو صديق ( ديك ) ..

فوجئت بر (دیك) يناولنی وريقة كتب عليها: تحدث فی أی شیء!

ثم سألنى عن الجنازة .. فقلت له :

- · « مجرد جنازة أخرى .. »
  - « وماذا عن الأسرة! »
  - « هم على ما يرام .. »

وفوجئت بر ( بوتش ) يقك بوق سماعة الهاتف ، ويشير إلى شيء بداخلها .. جسم صغير مستدير ملتصق بالغطاء الداخلي .. نظرت لهما بعينين خرساوين فقال ( ديك ) مستمرًا في محادثته المزيفة :

- « ألا تعتقد أن الفتى قد استراح ؟ »
  - « بلی .. بالتأکید .. »

ورأينا (بوتش) يعيد السماعة لحالتها، ثم طلب منا (ديك) أن نترك المكتب لنشرب بعض القهوة .. شعرت بغصة في حلقي ....

وفى الشارع توقفت وصحت :

- « ماذا بحق السماء ؟ »

بدأتا نفهم .. كنا قلقين بخصوص المباحث الفيدرالية فأنا و (ديك) كنا نعمل لدى (بروزر) .. لهذا استدعى (ديك) صديقه (بوتش) كى يفحص أجهزة الهاتف، وقد وجد ثلاثة أجهزة تنصت ..

- « يجب أن نفتش كل ملليمتر في المكتب .. فلربما هناك أجهزة أخرى .. »



تم إن ( بوتش ) أضاف :

- « يمكنك أن تنتزع أجهزة التنصنت .. لكن الأفضل أن تتركها وإلا عرفت المباحث الفيدرالية بهذا .. وعندها سيجدون طريقة أفضل للمراقبة .. يمكنك دومنا أن تنتقى كلماتك في أثناء الحديث بالهاتف .. » وعدنا إلى المكتب كي نمشطه .. ورحنا نفعل ذلك ونحن نثرثر أنا و ( ديك ) في أي كلام فارغ ، وليكن الاتصال بيننا بالإشارات .. رحنا نقلب الموائد ونفتش في سلال المهملات والملفات .. حمدًا لله على هذا الأثاث القليل الذي يسهل تفتيشه .. لكننا لم نجد شيئا جديدًا ..

وهكذا صار علينا أن تدعو (بوتش) إلى عشاء دسم ...

\* \* \*

بدأ مكتبنا يتخذ شكلاً تجاريًا يوحى بكثرة العمل ، وتزاحمت المنفات هنا وهناك .. وقد وضعناها في مكان يراه الزاتر بسهولة ..

صار الهاتف يدق مرات أكثر .. لكنى كنت أتوجس خيفة في كل مرة ..

إنه فبراير .. الشهر المحدد ليدء المحاكمة أمام المحلفين ..

وذات صباح - دون استشارتی - أخذ (دیك) جهاز الهاتف إلی (یوتش) ، واستعان هذا الأخیر باحد معارفه ممن كانوا یعملون فی الجیش سابقًا .. وطبقًا لما قاله الرجل ، فإن أداة التنصّت التی وجدها فی الهاتف لیست من الطراز الذی تستعمله المباحث الفیدرالیة .. إنها أداة رخیصة الثمن متوسطة الأداء صنعت فی (تشیكوسلوفاكیا) .. وكان من رأیه أن الشرطة والمباحث لم تزرعا هذه الأداة عندنا ..

وتلقيت هذا الخبر في الصباح .. هناك شخص أخر يتنصت .. لكن من هو ؟ هنا خطرت لى فكرة عبقرية .. ناديت (ديك) وأخبرته بما أعتزمه .. سيترك المكتب ويتجه إلى أقرب كابينة هاتف .. ويتصل بى .. ويبدأ حديثًا عن العمل .. وسرعان ما بدأنا التنفيذ ، وبعد كلمات عادية سألته :

- « هل تعرف من الذي يريد التسوية ؟ »
  - « 9 نه » -
  - « المرأة .. ( دوت بلاك ) ! »

سألنى بطريقة تمثيلية تدل على موهبة رديئة فى هذا الفن :

- « أَحَقًا ؟ » -
- « نعم .. لقد مررت عليها هذا الصباح ، فقالت لمي : إنها لا تريد مواجهة المحاكم .. وإنها ستقبل مالا لتسوية القضية والتنازل .. »
  - « ? » -
- « مائة وستين ألفًا .. لقد حاولت أن أقتعها .. لكنك لا تعرف مدى عنادها .. »
- « لا تفعل يا (رودى) .. إننا في سبيلنا للحصول على ثروة .. »

- « أعرف .. لكن ماذا بوسعى أن أفعل ؟ إن مائة وستين هي طعام للدجاج .. تعويض لا يساوي شيئا .. »

واتتهت المكالمة .. وبعد قليل عاد ( ديك ) ليجلس معى ..

## \* \* \*

فى التاسعة من صباح البوم التالى دق جرس الهاتف .. كان هذا هو (دراموند) .. كنا قد السترينا جهاز تسجيل مكالمات صغيرًا من (راديو شاك) ، وقد أوصلته بالهاتف ، داعيًا الله الا يفسد عمل جهاز التنصيت ..

قلت مرحبًا وأنا أضغط على زر التسجيل : - « أهلاً .. »

أخلاق المهنة تقضى بإن أخبره بأننى أسجل المكالمة .. لكنى قررت ألا أفعل ..

هو قد تنصّت على مكالماتى - أو هذا ما أظنه - فليس من حقه أن أعامله بشرف ..

قال (دراموند):

- « هل تعرف با (رودی ) ما يريد موكلى ؟

إنهم لا يريدون إضاعة أسبوع في (ممفيس) على هذه المحاكمة .. فوقتهم يساوى مالاً .. إنهم يريدون تسوية .. لقد افترضنا - لمجرد الجدل - أن موكلي مسنول عن عملية زرع النخاع .. ولنفترض أنه غطى تكاليفها .. عندها كان يجب أن يدفع مائة وسبعين ألفًا .. نحن سنقدم لكم هذا المبلغ إذن .. وسيكون الشبك عندك بعد أسبوع .. »

- « لكن ... » -

- « اصغ یا (رودی) .. تعقل .. وناقش موکلتك .. فأتا أراهن على أنها تربید تسویة .. هذه البائسة لاتدری ما سیدت فی المحکمة .. هلم اطلبها الآن .. »

وضعت السماعة ، وأرجعت الشريط وأدرت عاليا .. بينما (ديك) ينظر لى مصدومًا لا يصدق .. وحين اتتهت المكالمة قلت بصوت تقيل :

- « يجب أن نخبر ( كيبلر ) .. »

قال ( رودی ) و هو ینزع عویناته :

- « لا .. نحن نعرف أن (دراموند) يتجسس علينا .. لكننا لا نستطيع إثبات أنه هو من وضع أجهزة

التنصُّت .. لن نضبطه متلبسًا أبدًا .. فكيف يتهمه (كيبلر) ؟ مستحيل .. سيكتفى بجعل حياته سيئة فحسب .. »

- « (دراموند ) قد اعتاد هذا على كل حال .. » ونحن كذلك مذنبان .. فتسجيل المكالمات دون إذن جرم فادح .. ولو أذعت هذا الشريط على الملأ فلن يُعاقب (دراموند ) .. بل سأعاقب أنا ..

أتراه هو من فعلها أم هي شركة (الفائدة العظمي)؟ أرى أن نستغل أجهزة التنصئت هذه لمصلحتنا ...

### \* \* \*

بعد يوم اتصلت ب (دراموند) لأخيره بالخبر المؤسف : عميلتنا ترفض العرض ..

إنها غريبة الأطوار حقاً .. تارة ترغب فى تسوية وتارة ترغب فى محاكمة .. لم يبد مندهشا .. لكنه عاد ينذرنى بأنها ستكون محاكمة قذرة ..

إن المال لا يهم أسرة (بلاك) .. فلم يكن عندهم مال قط .. ولا يهمهم الشراء الآن .. كل ما يريدونه هو حكم نهائى يقول : إن شركة التأمين قد فتلت (دونى راى) .. يقول : إنهم على صواب ..

فيما يتعلق بى دهشت من قدرتى على تجاهل المال .. إنه لمبلغ مغر لكنى لا أهيم به حبًا .. إننى شاب .. ولست جانعًا .. وما زالت أمامى قضايا أخرى ..

### \* \* \*

جاء (الكريسماس) .. وكنت أعتزم ألا أقضيه فى المدينة ، لذا ركبت سيارتى (الفولفو) المستعملة التى اشتريتها حديثًا ؛ واتجهت إلى (ومعكونسين) .. وجدت فندقًا صغيرًا يقدم طعامًا ساخنًا .. إننى حرر الآن ولا أحد يعرف مكاتى فى العالم ..

اتصلت بأستاذى ( ماكس لويبرج ) الذى استشرته بخصوص هذه القضية منذ فترة .. وكان قد جاء ليعمل أستاذًا زاترًا في جامعة ( وسيكونسين ) ..

رحب بى ودعاتى لزيارته .. فاتجهت إلى داره لأجلس معه ونرشف القهوة الساخنة .. وبعد الترثرة المعتادة سألنى عما حدث في القضية ..

حكيت له كل شىء .. وبدا متفائلاً بصدد قوة موقفى .. راح يحاضرنى لمدة ساعة وأسا أدون ما يقول .. مثلا نصحنى أن أبقى الأفضل للنهاية .. فلا أعرض مثلاً شريط الفيديو الخاص بـ (دونى راى ) على المحلفين ، إلا قرب التهاء المحاكمة حتى يظل أثره فعالاً .. ثم نهض وناولنى بعض الأوراق .. فسألته : \_ « ما هذا ؟ »

- إنها بوليصة التأمين الجديدة لشركة ( الفائدة العظمى ) .. جعلت أحد تلاميذى يبتاعها ، ولسوف نلغيها الشهر القادم .. هل تعرف النص الجديد الذى أضافوه بخط سميك واضح هنا ؟ »

- « استثناء عمليات زرع النضاع من التمويل بالبوليصة .. »

- « تماماً! لقد أوضحوا هذه النقطة بعناية .. فى المحاكمة سيكون عليك أن تسألهم عن سر إضافة هذه انفقرة بعد رفع أل ( بلاك ) قضيتهم .. ما داموا لم يستبعدوا زرع النخاع فى وثيقة آل ( بلاك ) ، فهذا يعنى أنه كان عليهم دفع مبلغ المطالبة .. إتهم يعترفون بأنهم كانوا مخطئين .. »

كنت أسجل كل كلمة يقولها على جهاز التسجيل حتى ملأت ستة شرائط .. وودعته وانصرفت .. فلن أستطع أن أشكره كما يجب أبدًا ...

\* \* \*

عدت إلى (ممفيس) مع بداية العام الجديد .. وفي المحكمة ناول (كيبلر) كلاً منا - أنا والمحامي - ملفًا .. وقال :

- « هى ذى أسماء وعناوين المحلقين لتختاروا منها(\*). يوجد ها هنا اتنان وتسعون اسما يمكنكم التحرى عنهم كما تريدون .. لكنى أحذركم من الاتصال الشخصى بأى منهم .. »

رحت أقرأ الأسماء .. يوجد مليون شخص في هذه المدينة .. فهل يمكن أن أعرف أحدًا من هذه الأسماء ؟ مستحيل .. كلهم غير معروفين بالنسبة لي ..

عدت للمكتب وتناولت غدائي وأنا أرمق القائمة ..

إن (دراموند) يملك طبعًا فريقًا من المحققين يمكنهم البحث عن هذه الأسماء جميعًا ..

سوف يتفقدون صحيفة سوابقهم ، وحالات الطلاق

<sup>(\*)</sup> فى الولايات المتحدة نتم المحاكمة فى وجود المحلفين ، وهم اثنا عشر مواطنًا عاديًا حسن السمعة ، يحضرون المحاكمة ويكون عليهم بعدها تحديد هل المتهم مذنب أم لا .. فى حين يقتصر دور القاضى على تحديد العقوبة .

أو الإفلاس .. كل شيء مسموح به سوى الاتصال المياشر ..

بل إن (دراموند) عنده استشاريو محلفين .. إنها مهنة حقيقية مستجدة على عالم القانون .. إنها علماء نفس أو أطباء نفسيون مهمتهم دراسة شخصيات المحلفين واستنتاج قرارهم .. وهم يبيعون خبراتهم باهظة الثمن لمن يستطيع الدفع ..

إن اختيار المحلفين مشكلة .. بالنسبة لى يناسبنى محلف شاب زنجى .. فتمة حكمة قديمة تقول : إن الزنوج مفيدون في قضايا الاذعاء المدنى .. إنهم يشكون في المؤسسات الأمريكية التي أنشأها البيض .. ومن يستطيع لومهم ؟

تقول الحكمة كذلك: إن النساء يتعاطفن بسهولة خاصة مع القضايا التي يؤذي فيها الأبناء .. لكن لهن عيب هو أنهن لا يوافقن على التعويضات الباهظة لأنهن يكرهن رؤية جيرانهن أثرياء ..

لو كان لى أن اختار لاخترت اثنتى عشرة امرأة زنجية .. وحبذا لو كن أمهات !

إن اختيار المحلفين عسير .. لكن من المؤكد أن عليك أن تتجنب نوعًا واحدًا ، هو الرجل الأبيض الذي

يمارس وظيفة تنفيذية في شركة كبيرة .. فهذا الطراز متعلم ولا يعبأ بالمحامين .. لكنه \_ لحسن الحظ \_ مشغول دائمًا بحيث لا يستطيع أن يكون محلفًا ..

هنا خطرت لى فكرة خبيثة ...

أخبرت بها (ديك) فتحمس .. قررنا أن نلفق مكالمة هاتفية تمثيلية ..

وذهب (ديك) إلى هاتف عمومي قريب .. واتصل بي في المكتب ..

لقد أجرينا عدة بروفات على هذا ، بل إن كلاً منا لديه سيناريو مكتوب ..

- « لقد وجدت ( دین جودنو ) .. »

(جود لو) هو رجل أبيض يملك شركة لتنظيف السجاد .. وهو محلف لا أريده في أثناء المحاكمة .. يقول (ديك):

- « قابلته اليوم .. إنه رجل لطيف وكنا مخطئين بشأته .. إنه يمقت شركات التأمين .. وهـ و على أتم استعداد ليدين شركة ( الفائدة العظمى ) .. »

إن فكرة أن يقابل المحامى المحلفين قبل المحاكمة هي فكرة لا تصدق .. وقد خشيت أن يعرف (دراموند)

أننا نخدعه .. لكننى قدرت أنه سيقع فى الفخ لأننى مبتدئ أخرق .. ويمكن أن أقع فى هذا الخطأ .. هكذا سيظن ..

وأواصل المكالمة:

- « هل تعتقد أن ( جودلو ) لن يتكلم ؟ »

- « أتا و اثق من هذا! »

وأحرك بعض الأوراق جوار السماعة .. ثم أسأل :

- « من الباقى في قائمتنا ؟ »

- « دعنی أتذکر .. تحدثت إلی ( درمونت كنج ) و ( جان دیسل ) و ( لورانس بیروتی ) و ( هلیدا هایندز ) و ( راتیلدا براوننج ) .. »

كان كل هؤلاء من البيض الذين لا نريدهم فى المحاكمة .. إننا نلوث اسمهم بحيث يبذل (دراموند) ما بوسعه كى يبعدهم ..

- « كأن بعضهم خانفين من الحديث معى .. لكنهم جميعًا فى صفنا وكلهم يعرف أن الشركة تملك اربعمائة مليون دولار .. »

أما آخر اسم في القائمة \_ (راتيلدا براوننج) \_ فهي امرأة كنت أريدها معنا .. لهذا سألت (ديك) عنها ، فقال حسب المتفق عليه :

- « إنها زنجية متعصبة .. لقد طردتنى من مكتبها .. ولن تكون في صفنا .. »
- « أما أنا فقابلت (إستر صمويلسون) .. امرأة لطيفة حقًا .. »

لو كان قلب (دراموند) ما زال يخفق ، فأنا واثق من أن شرياتًا في رأسه يوشك على الانفجار .. وأجمل شيء أن الرجل لا يستطيع أن يخبر أحدًا بما سمعه وإلا اعترف بأنه يتنصّ على هاتفنا ..

وواصلت المكالمة مع (ديك) .. تم وضعت السماعة ..

دق جرس الهاتف بعد دقائق .. كان المتكلم هو (بوتش) يلعب دورًا آخر كلفته إياه .. قال لى بصوت مستعار :

- « أَمَّا ( بِيللى بورتر ) .. لقد تركت لى رقمك فى متجرى اليوم .. »

كان ( بورتر ) رجلاً أبيض أردت استبعاده من المحلفين .. قلت له :

- « شكراً على اتصالك .. أنا واحد من محاميى آل ( بلاك ) .. »

- « وهل هذا الاتصال قانوني ؟ »

- طبعًا هو كذلك .. أنا أمثل العجوز البانسة التى مات ابنها بسبب شركة ( الفائدة العظمى ) .. إن الشركة مذنبة كالشيطان ، وهى أسوأ حالة رفض رأيتها في حياتي .. وأتمنى لو تساعدني .. »

- سأفعل ما أستطيع .. »

وهكذا .. ظللت و (ديك) طيلة اليبوم نتحدث عن المحلفين الذين جندناهم في صقنا ، وكلهم يتوقون لمعاقبة شركة (الفائدة العظمى) .. إن من يصغ لمحادثاتنا سيظن أننى و (ديك) لم نهمد لحظة واحدة في ذلك اليوم ..

### \* \* \*

وصل المحلفون فى الثامنة والنصف .. وجلسوا - متوترين قليلاً - فى مقاعدهم .. وجلست أتأملهم .. لم يفتنى أن ألاحظ أن خصومى المحامين تبدو عليهم المرارة ، ويغمرهم الاشمئزاز منى .. وتجنبوا النظر إلى .. إنهم يعلمون !

هنا بدأت أمارس لعبة (داوود وجالوت) .. الشخص الصغير أمام العملاق ... فالمحلفون برون أننى فقير وحيد أعزل من السلاح ، أمام وحوش أثرياء عمالقة .. إننى لا أفهم كيف فات هذا على (دراموند) ؟ لماذا أحضر خعسة محامين ضدى .. برغم أن هذا يستفز المحلفين ؟ مادام قد جلب كل هذا العدد من المحامين فمن المؤكد أن موكله مذبب بشكل ما ..

دخل ( كيبلر ) القاعة فنهض الجميع ..

رحب بالمحلفين وتحدث عن واجباتهم .. ثم بدأ بالسؤال :

- « هل تعرفون أيًا من طرفى النزاع ؟ أيًا من المحامين ؟ أيًا من الشهود ؟ هل قاضى أحدكم شركة تأمين من قبل ؟ »

أجاب البعض أن نعم .. فكان عليهم أن ينسمبوا .. وتضاءل العدد ..

بدأت تُقتى فى نفسى تتزايد .. أستطيع القيام بهذا ... إننى محام ...

جاء دورى كى أتكلم لأول مرة أمام المحلفين .. قلت الكلمات التسى حفظتها عن ظهر قلب منات المرات .. ثم سألتهم باسمًا : - هل لدى أحدكم أى سبب يمنعه من أن يكون هنا؟»

لم يرد أحد .. فشكرتهم وجلست مبتسما معلنا أتنى لا أعترض على أحد ..

جاء دور (دراموند) .. حاول أن يبدو هادئا لكنى كنت أعرف أنه يحترق من الداخل .. قدم نفسه تم راح يتحدث عن عميله .. عميله الذي هو شركة عظمى لاتستحق عقابًا على سبب كهذا ... صوت يوحى بالثقة .. وشعره الأشيب يوحى بالحكمة .. وفجأة قرر أن يضرب ضربته :

- « هل حاول أحد الاتصال بكم بصدد هذه القضية ؟! »

ساد الصمت .. كان الأمر أقرب إلى اتهام منه إلى سؤال .. تجمد الرجل بضع توان مستعدًّا ليتب في بطن أول من يرفع يده أن نعم ..

كان يعرف أته سيظفر بالحقيقة .. ولسوف يفضحنى ويفضح فسادى .. ويشطب اسمى من المهنة نهائيًا .. وستؤجل القصية أعوامًا كاملة ..

- « هذا مهم .. يجب أن نعرف .. »

كاتوا يرمقونه في كراهية .. فصوته يشي بالشك .. ونظراته تقول : أيها السفلة الكاذبون !

- « إذن لنسألها بطريقة أخرى : هل اتصل مستر ( بايلور ) بأحدكم أمس ؟! »

وثبت في جنون صائحًا:

- « اعتراض سعادتكم .. إن هذا لايطاق ! » قال (كيبلر) في تؤدة :

- موافق .. ماذا تحاول قوله يا (دراموند) ؟ » استدار له (دراموند) صائحًا :

- « إن لدينا من الأسباب ما يدعونا لافتراض أن المحلفين قد تم التلاعب بهم ! »

- « أمّا لا أفهم يا مستر (دراموند ) .. » ثم دعانا لندنو منه .. وأزاح مكبر الصوت بعيدًا .. ثم سأل (دراموند ) همسنا :

- « كيف تعلم أن هذا حدث ؟ »

- إن لى مصادرى السرية .. لكن هذه حقيقة .. » - « أريد دليلاً .. »

- « ربما لو سمحت لى بمناقشة كل منهم على حدة ، لأثبت كلامى .. »

قلت بدورى :

- « لا اعترض سعادتكم .. فليس لدى ما أخشاه .. » وعدنا نواجه المحلفين .. وعداد ( دراموند ) يواصل كلامه :

- « إنه لأمر خطير أن يتصل المحلف مباشرة بأحد طرفى النزاع .. بل إن المحلف يعاقب بشدة لو ثبت هذا .. »

لم يرفع أحد يده .. لكن المحلفين راحوا يرمقونه في كراهية .. أردف وهو ينظر إلى ( بورتر ) :

- « مستر ( بورتر ) .. »

فوجئ الرجل واحمر وجهه ..

- « إن لدى سؤالاً لك .. وسأقدر لو أجبتنى إجابة أمينة عنه .. »
- « سل سؤالا أمينا تظفر بإجابة أمينة ! » قالها ( بورتر ) بغيظ .. هذا رجل قصير الفتيل .. وكنت أفضل تركه وشأته :
- « هل اتصلت أمس بمستر ( رودى بايلور ) ؟ »
  - « اللعنة ... لا ... » -
  - « وأنا أقول إن هذا حدث .. »

وقبل أن يقول (كيبلر) شينًا ، وثب (بورتر) من مقعده لينشب مخالبه في حنجرة (دراموند):
- « لا تقل إنني كذاب أيها السافل! »

وسقط (دراموند) على الأرض، وتلقى بضع لكمات، على حين صرخت النساء .. وهرع حجاب المحكمة يفصلون بينهما .. وانتقص المحامون هلعًا ..

ظللت فى مقعدى أستمتع بالمشهد .. بينما القاضى يدق بمطرقته .. ووقف (دراموند) أخيرًا ينفض ثيابه ، ويرمق (بورتر) بعين خانفة ...

وبعد استراحة قصيرة طلب (دراموند) رسميًا تغيير المحلفين جميعًا ، فأبى (كيبلر) .. وإن تم إبعاد (بورتر) طبعًا .. كان يريد المزيد من الشجار .. وتمنيت لو ينتظر (دراموند) خارج المحكمة ليسوى الأمر ...

وفى الساعات التالية استطاع (دراموند) استبعاد كل الأسماء التى ذكرتها فى مكالماتى مع (ديك) .. والنتيجة مجموعة محلفين لم أحلم بها .. ست نساء زنجيات كلهن أمهات .. وثلاثة رجال بيض يعملون فى اتحادات العمال .. وزنجى هو جار لآل (بلاك ) .. إن تسعة محلفين يكفون لاتخاذ القرار ..

وأذى المحلفون القسم ..

لقد خلف (دراموند) فقداتًا تامًّا لمصداقیته لدی المحلفین .. ولن یستطیع الاعتذار أبدًا .. إنه لفی موقیف عسیر .. فالقاضی خصمه .. والمحلفون یکرهونه .. ولدیه مجموعة حقائق متعفنه .. بل إنه تلقی (علقة) ساخنة كذلك ...

إن هذا أجمل مما يمكن تصوره ...

\* \* \*

قبل المحاكمة بأيام تلقيت مكالمة من محام يدعى (بيتركورسا) ..

لم أدعه يكمل كلامه ، وقطعت المكالمة .. شم هرعت إلى سيارتى .. وبحثت عن رقمه وطلبته بالهاتف الذى ابتعته مؤخرا للسيارة .. إن هذا هو الروتين الذى نتبعه منذ فترة منذ عرفنا أن هاتف مكتبنا مراقب ..

اتضح أن المكالمة مهمة جدًّا ..

إن (كورسا) يعمل لفتاة تدعى (جاكى ليماتنزيك)، وهي موظفة تم طردها من شركة (الفائدة العظمى) دون مبرر .. إن الشركة زعمت لى أن (جاكى) قد استقالت .. وعرفت أنها تلقت مضايقات كثيرة بسبب جمالها في تلك الشركة .. إن (جاكى) تعرف كل شيء عن الغسيل القدر لتلك المجموعة .. وهي تتمنى لو تشهد لكنها خانفة .. فهؤلاء الناس قذرون يملكون الكثير من المال ..

وأعطاني رقمها الهاتفي الأطلبها .. ولم أنس أن أقول له ألا يتصل بالمكتب ..

\* \* \*

كنت أعرف أننى سأترافع ببراعة فى المحكمة ، لكن من العسير أن أطالب بعشرة ملايين من الدولارات كتعويض .. لو كان عمرى خمسين عامًا لكنت على ذلك قديرًا .. لكن فى عمرى وبخبرة تسعة أشهر يبدو الأمر مضحكًا ..

لكننى سأطالب بعشرة ملايين .. إننى أطالب بها فسى المكتب .. فسى فراشسى وأنسا مؤرق .. أحادث الاثنى عشر وجها الذين صرت أحفظهم تمامًا ..

سأحطم شركة (الفائدة العظمى) .. المحاكمة الكبرى غدًا ..

الجليد ينهمر .. يتمنى جزء منى أن يحدث إعصار فيتأجل (غدًا) هذا ..

وجزء آخر يتلهف على البدء ..

وأصلى كي أستطيع النوم ..

\* \* \*

كان على أن أقدم كلمة الافتتاح .. إن البروفة التى أجريتها مرارًا تقول إنها تستغرق ست دقائق .. لكنى أفعل ذلك بشكل جيد ..

رحت أشرح القضية للمحلفين .. قضية (دونى راى ) .. وقلت لهم إنهم سيقابلونه على شريط فيديو لأنه مات ..

ثم جاء دور (دراموند) .. واثقًا من نفسه قال : ان البوليصة لا تتضمن زرع النخاع .. ليس الموضوع موضوع أن موكله يكره (دوني راى) .. الموضوع موضوع مبدأ .. موضوع ما هو مكتوب في الوثيقة .. موضوع مبدأ .. موضوع ما هو مكتوب في الوثيقة .. وأنا سمى هذا جشعًا .. »

وفهمت خطته .. إنه سيشكك فى عملية زرع النخاع .. سيقول : إنها عملية تجريبية لا تدخل فى نطاق الرعاية الصحية العادية ..

مرة أخرى استعمل لفظ (جشع) فوتبت واقفًا أعترض ..

ثم طلب منى القاضى أن أنادى شاهدى الأول ، فناديت (دوت بلاك) .. مشت متوترة إلى المنصة وحلفت اليمين ..

كنا قد راجعنا سيناريو الأسئلة عدة مرات .. وهي تحفظ كل حرف منه .. وتعرف أن عليها ألا تدخن أمام المحلقين ..

حكت عن محاولاتها البائسة لإقتاع الشركة دون جدوى .. حكت عن الرسائل السبع التي أرسلتها للشركة ، وآخرها (خطاب الغباء) إياه .. رأيت وجوه المحلفين مصدومة غير مصدقة .. وحين التهت ساد الصمت المحكمة ..

تركتها بعد هذا لـ (دراموند) كى يستجوبها عالمًا أنه لن يعنف بها .. لن يجرؤ ..

سألها ( دراموند ) :

- « لماذا تطالبين الشركة بعشرة ملايين ؟ » كان سؤالا خطيرًا جدًّا لأنه يحاول إظهارنا بمظهر الجشعين للمال .. لكنها كانت ذكية .. فسألته بدورها :

- « !? bii » -
- « عنرا ؟ » -
- « ظننت المحامي قد طالب بما هو أكثر .. إن موكلك يملك بليون دولار .. وموكلك قد قتل ابنى .. أريد منه أن يدفع أكثر .. »

هنا ارتكب (دراموند) خطأ قاتلاً أخيرًا إذ سألها : - «وماذا تفعلين بعشرة الملايين لو حصلت عليها ؟ » لم تخيب أملى إذ أجابت :

- «سأتبرع بها كلها لـ (رابطة السرطان الأمريكية) .. فلا أريد شيئا من مالكم العفن! »

قال لها : شكرًا ، وعاد إلى مقعده .. وحين رأيت وجهه عرفت أنه شاحب ..

هامسة سألتنى المرأة عن أدانها .. فقلت لها : إنها صفعتهم صفعة بارعة ..

شم جاء شاهدى التالى .. (رون بالك) توءم (دونى) الذى قال: إن نخاع عظامه مناسب تمامًا لأخيه .. وهو كان على أتم استعداد للتبرع ..

بعد هذا طلبت شهادة د. ( والتركورد ) بصفته خبيراً في الأورام ..

راح يلخص المرض للمحلفين تلخيصًا سلسًا سريعًا .. وشرح لهم معنى سرطان الدم .. ومعنى زرع النخاع .. إلخ ..

وقال : إن شركة (الفائدة العظمى) لم تدفع ثمن العلاج الكيماوى أو التشخيصى ، من ثم تدفع مسز (بلاك) الفاتورة على أقساط شهرية حاليًا ..

إن فرصة الحياة دون زرع نخاع لمريض سرطان الدم هي صفر .. لكن زرع النخاع يجعلها تمانين بالمائة ..

ولقد حاول (دراموند) أن يحاصر د. (كورد) .. حاول أن يثبت أن زرع النخاع عملية تجريبية حديثة العهد .. وإلا فلماذا لا يزرع النخاع إلا لعدد محدود من مرضى سرطان الدم؟ قال د. (كورد): إن هذا يحدث لأنهم لا يجدون من يتبرع لهم .. لكن (دونى راى) كان يملك متبرعاً .. كان سعيد الحظ! ولم يجد (دراموند) بعد هذا ما يقول! لقد كان أول يوم من المحاكمة راتعا بالنسبة لى ..

\* \* \*

كانت الطائرة القادمة من (شيكاغو) قد وصلت في التاسعة ، ورأيت امرأة تضع عوينات سوداء تخرج من الصالة ومعها رجل قدمته لي باسم (كارل) ..

كانت هذه هى (جاكى ليمانتزيك) .. مفاجأتى التى قررت أن أصدم بها رجال شركة (الفائدة العظمى) .. الموظفة التى زعموا أنها استقالت ، والتى تعرف أكثر مما يجب .. والتى ظلت مختفية فى مكان لا يعرف أحد حتى طلبتها ..

اتجهنا إلى الفندق الذي حجزت لها غرفة باسمى فيه .. إنها مطلقة في الثلاثين من عمرها لها طفلان ، ويُقال إنها جميلة لكن إنهاكها جعلني أشك في هذا .. وجلسنا معًا نرتب ما سأوجهه لها من أسئلة غذا .. وما سترد به على ..

صباح التُلاثاء نادانا القاضى (كيبلر) أنا و (در اموند) .. وطلب منى أن أستدعى شاهدى النالى ، فقلت بأعلى صوتى : (جاكى ليماتنزيك) !

رأيت مصامى شركة (بريت) يتبادلون النظرات،

ورأيت معثلى شركة (الفائدة العظمى) يفتصون أفواههم غير مصدقين ، بل لم يصدقوا حتى وهى تدخل وراء (ديك) إلى قاعة المحكمة .. كانت جميلة بعد إرهاق الليل .. ونظرت نظرة مقت واضحة إلى صبية (الفائدة العظمى) الجالسين .. ثم إنها أقسمت اليمين ..

# وبدأت أسألها:

- « كيف التهى عملك بشركة ( الفائدة العظمى ) ؟»
  - « طردونی .. »
  - « إذن لم تقدمي استقالتك ؟ »
- «كاتت مؤامرة .. لقد طردت بسبب أتنى أعرف كل شيء عن قضية (دوني راى بلاك) .. وكنت مطلوبة للشهادة بعد يومين .. لهذا طردوني .. لكنهم جعلوني أوقع خطابًا فيه صيغة استقالة مقابل الحصول على عشرة ألاف دولار .. وأنا أمّ وحيدة على فواتير كثيرة .. لهذا اضطررت إلى التوقيع .. »
  - « ولماذا عدت هاهنا ؟ »
- « لأننى تحدثت مع محام بارع ، قال لى : إن ما وقَعتُه برغمى ليس ذا أهمية قانونية .. لقد طردنى

هؤلاء الناس دون ذنب .. بعد ما ضايقونى بسب جمالى أعوامًا طويلة ولمجرد أتنى وحيدة فقيرة .. » - « وماذا عن ملف آل (بلاك) ؟ »

- « رفضت الشركة الدفع لأن سياسة الشركة كاتت هي الرفض لكل المطالبات في ذلك العام .. بعدها نراجع الملفات .. فإذا استعان أصحاب بوليصة التأمين بمحام أو اشتكوا ، عندها يتم النظر في مطالبتهم .. ولا بأس بدفع المبلغ .. لقد جربت الشركة هذا لمدة عام كامل .. والنتيجة هي أتنا وفرنا قدرًا هائلاً من المال استثمرناه لفترة لا بأس بها .. »

- « وكم ريحتم من هذا ؟ »
- « ربحنا أربعين مليونا في عام واحد .. »
- « وهل كنتم تعرفون أن مطالبة (دونى راى ) صحيحة ؟ »
- « بالطبع .. كنا نعرف أتنا سندفع حتمًا .. لكننا رحنا نجرب خطنا .. إن واحدًا من كل خمسة وعشرين مؤمنًا يوكّل محاميًا .. أما الباقون فهم أشخاص غير متعلمين لا يعرفون حقوقهم .. ويقبلون رفضنا للدفع باعتباره مسلمًا به .. »

- «شکرا .. »

جاء دور (دراموند) ، وأدركت أنه فى ورطة حقيقية .. سألها :

- « هل أنت هنا بسبب غضبك على شركة (الفائدة العظمى ) ؟ »

- « أنا أمقت تلك الشركة .. وكل الديدان التى تديرها .. هل هذا يجيب سؤالك ؟ »

- « وهل المقت هو سبب شهادتك هذه ؟ »

- « لا .. أنا هنا لأنى أعرف كيف خدعوا آلاف الأبرياء .. ويحب أن أتكلم .. »

ولم یکن لدی (دارموند) کثیر مما یقال .. لذا آنهی استجوابها ..

وأتهى القاضى بدوره الجلسة للغداء ..

#### \* \* \*

عاد المحلفون لمقاعدهم بعد الغداء ، وتلقيت بعض الابتسامات منهم .. لقد كانت شهادة (جاكى) هى موضوع حديثهم بالتأكيد ..

طلبت بعد هذا شهادة (ولفرد كيل) .. وهو من مديرى شركة (الفائدة العظمى) ، ناولته بوليصة

التأمين التي طبعتها الشركة حديثًا ، والتي أعطاتيها (لويبرج):

- « هل تعرقت هذه ؟ »

قال بسعادة وهو يتصفحها :

- « نعم .. إنها بوليصة خاصة بشركتنا .. »

- « مند متى ؟ » -

- « من ديسمبر ١٩٩٢ .. منذ خمسة أشهر .. »

- « أرجو أن تفتح صفحة ١١ الفقرة الرابعة .. هلا قرأتها ؟ ما معنى هذه الجملة ؟ »

- إنها تستبعد جراحات الزرع من تغطية البوليصة .. » ناولته البوليصة القديمة الخاصة بآل (بلك) ، وسألته :

- « هل هذه البوليصة تستبعد زرع النخاع ؟ »

- « LK .. »

- « حسن .. نقد تم رفع القضية ضد شركتكم فى يونيو الماضى .. أى أن البوليصة تغيرت بعد رفع القضية .. »

الأمر واضح تمامًا .. لقد أدانوا أنفسهم بأنفسهم .. وكان شاهدنا الأخير هو (دوني راى بلاك) نفسه ..

أظلم حاجب المحكمة القاعة وأدار شريط الفيديو ، فرأينا وجه الفتى يملأ الشاشة .. صوته المنهك السقيم كان المحلفون متعاطفين جداً ، وحتى أنا شعرت بغصة في حلقى ، بينما (دوت) تنهنه بالبكاء جانبى .. لقد سمع الجميع صوتها .. صوت أم تحاول أن تكتم دموعها ..

ساد الصمت بعض الوقت بعد انتهاء الشريط .. لقد أحدثنا كل ما أردنا من أذى ، ويمكن القول إننا ربحنا القضية ..

\* \* \*

بدأت الأنباء تتوالى عن قضايا فى ولايات أخرى ضد شركة (الفائدة العظمى) .. لقد تُقبنا السد ولم يعد شىء قادرًا على منع السيل والفيضان ..

وفى العاشرة مساء ذلك اليوم دق جرس الهاتف في شقتى .

صوت امرأة قلقة تقول لى :

- « أنت لا تعرفنى .. لكنى صديقة (كيلى ) .. » هببت فزعًا ومددت يدى أبحث عن زر الإضاءة ..

ـ « ماذا حدث ؟ »

- « لقد ضربها مرة أخرى .. عاد إلى البيت ثملاً أمس كالعادة .. إنها هنا في شقتى .. لاكسور .. لكن الشرطة قبضت على (كليف)! »

كنت لم أنس (كيلى) البائسة التى اختارت البقاء مع زوجها المجنون .. وكنت أعرف أن هذا اليوم آت لامحالة ..

حصلت على العنوان ، وارتديت ثيابي ، وهرعت الى هناك ..

سمعت صوت المزلاج يفتح .. سألتنى (روبين) .. - اسم الصديقة ـ عن هويتى .. ثم سمحت لى بالدخول .. كانت (كيلى) على الأريكة ، وكيس ثلج على جبهتها .. الكدمات تملأ وجهها وساقيها .. وضمادة على رأسها .. دمعة في عينيها إذ تقول :

- « شكر اعلى قدومك .. »

ربّت على خدها .. إننى قادر على فتله الآن .. تقول صديقتها :

- « لقد عاد للدار ثملاً .. وجد فواتير الكريسماس تنتظره .. عندها ثار .. وأنت تعرف الباقى .. لقد أحضرتها من عنبر الطوارئ اليوم ، وأخذتها إلى مركز لضحايا العنف ، وهناك نصحوها برفع قضية طلاق ، ثم القرار بعيدًا .. لقد ضربها بحزام .. لحسن الحظ لم يجد مضرب الكرة .. »

مسحت دمعة (كيلي) وسألتها:

- « ماذا تنوین عمله ؟ »

بعصبية صاحت (روبين):

- « هل تمرزح ؟ طبعا ستطلب الطلق وإلا سيقتلها .. »



كانت (كيلي) على الأريكة ، وكيس ثلج على جبهتها . .

- « حسن .. سأطلقها منه غدا .. »
- « مشكلة أخرى هي أنها لا يمكن أن تظل هنا ..
- (كليف) قد غادر السجن .. وهو يتصل بأصدقائها .. اتصل بى ظهرًا فأنكرت وجودها ، ثم اتصل بعد ساعة ليهددنى .. إن (كيلى) ليس لها أصدقاء كثيرون ولن يطول الوقت قبل أن يأتى هنا ليفتش الشقة .. »
  - « حسن .. إلى أين تذهبين يا ( كيلى ) ؟ » قالت (روبين ) :
- « حسن هناك مركز سرى .. ملجأ للنساء ضحايا العنف لا يعرفه أحد .. ولا يستطيع الرجال العثور على زوجاتهم الحبيبات هناك .. لكنه يكلف مائة دولار يوميًّا .. »

هزئت (كيلى) رأسها وقالت: إنها راغبة فى الذهاب هناك .. فقلت لها: إننى سآخذها هناك غدًا .. تنهدت (روبين) فى ارتباح .. وقالت :

- « انظر یا (بایلور) .. أنت لا تعرف (کلیف) .. إنه مجنون وحقیر وثمل .. وعلیك أن تكون حذرًا .. » « لا تقلقی .. »
  - « وقد يكون بانتظارك في الخارج الآن .. »

وأوصلتنى إلى الباب فخرجت .. وسمعت صوت المصراع والسلسلة .. أعدك يا (كيلى) أن هذا لن يحدث ثانية ..

عدت لمكتبى .. إنها الواحدة صباحًا .. إن إجراءات الطلاق سهلة على كل حال .. ورحت أكتب مذكرة بطلب الطلاق .. ففى هذه المرة أنا واثق من أننى أنقذ حياة إنسان ..

## \* \* \*

أصيب (ديك) بذهول حين جاء صباحًا ، ليجدنى ساهرًا في كتابة أوراق قضية الطلاق .. أفى هذا الوقت والجلسة النهائية بعد ساعتين ؟

- « اطمئن يا (ديك) .. سأكون بخير .. » وأخذت الأوراق معى إلى المحكمة ..

\* \* \*

الميزة الكبرى لأن تكون مبتدئا هي أن الجميع يتوقع أن تكون خائفًا مرتبكًا .. ومن الخطأ أن أتظاهر بما ليس في .. ربما بعد أعوام طويلة وعشرات المحاكمات يكون في وسيعى أن أقف أمام المحكمة وأبدو رائعًا .. لكن ليس اليوم ..

أنا لست سوى (رودى بايلور) .. صبى عصبى يسأل أصدقاءه المحلفين أن يساعدوه في بداية حياته .. بدأت ألقى مرافعتى النهائية أمام المحلفين .. قلت لهم : إنه لن يكون هناك غد ، ولا فرصة أخرى ، لن يكون هناك غد ، ولا فرصة أخرى ، لن يكون هناك محلفون آخرون .. إن (دونسى راى) ينظر الانتقام .. شركة (الفائدة العظمى) ترية جدًا ، فكيف تعاقب شركة بهذا الشراء ؟ وهنا استعملت مثالاً يحبه المحامون كثيرًا .. ماذا لو كان في حسابي يحبه المحامون كثيرًا .. ماذا لو كان في حسابي المصرفي عشرة آلاف دولار .. وارتكبت خطأ ما ؟ سأطالب بدفع تعويض .. كم من حسابي يجب أخذه سأطالب بدفع تعويض .. كم من حسابي يجب أخذه

كى أهتم بالموضوع ولا أفعلها ثانية ؟ إن واحدًا

بالمائة يساوى مائة دولار .. وهذا لن يؤذيني ..

خمسة بالمائة قد تكفى لتعذيبى ؟ ربما .. لكن لو دفعت عشرة بالمائة \_ ألف دولار \_ فلسوف يحزننى هذا جداً ، ويدفعنى إلى تغيير أساليبى .. لهذا أطالب المحلفين بغرامة تؤذى لكنها لا تحطم .. عشرة ملايين دولار تبدو لى مناسبة ..

وشكرتهم .. وعدت لمجلسى .. وجاء دور (دارموند) العظيم ..

قال (دارموند): إن موكله أخطأ دون شك ، لكن موكله لديه ستة آلاف موظف تصعب مراقبتهم جميعًا .. إن الشركة قد نظفت نفسها من كل المخطئين .. فما هي جدوى دفع تعويض ضخم ؟ من الخطأ أن تأخذ المال من شركة كبرى لمجرد أنه موجود ..

ثم الخفض صوته ، وصارت كلماته أبطأ .. إنه الإخلاص المجسد الآن .. وأتهى كلمته ..

جاء دورى لأنسى أول من تكلّم .. بدأت بمدح مهارة (دراموند) .. ثم تحدثت عن كون الشركة الآن تعترف الآن به برغم أنها كانت مصرة على أنها محقة في البداية ؟ لماذا ؟ لأنهم كانوا يأملون أنها لمن نعرف الحقيقة .. وأنهم لن يدفعوا شيئا على الإطلاق ..

الآن نعرف الحقيقة .. الذلك يتحدثون بتواضع ويطلبون دفع مبلغ أقل .. وعدت إلى مقعدى .. وهكذا انتهت المحاكمة بكل ما فيها من قلق وعناء .. ترك المحلفون ليتداولوا .. وبدأ الانتظار ..

## \* \* \*

اتجهت إلى حيث قمت بتسجيل طلب طلاق (كيلى) .. وعرجت على مكتب القاضى (كيبلر) فهنأتى وشكرته للمرة الألف ..

ثم إنه مهر أوراق الطلاق بإمضائه . كما وقع على طلب (كيلى) بعدم تعرض زوجها لها .. ثم ناولت (بوتش) المخير الخاص أمر المحكمة ليسلمه لـ (كليف) ..

وانتظرنا في المحكمة ساعة ..

واستأذنت من القاضى نصف ساعة ، لآخذ (كيلى) كى أنقلها إلى ملجأ ضحايا العنف .. ذهبت إليها ولم يكن معها حقائب ولا شيء .. ناولتها أمر المحكمة بالطلاق .. فسألتنى :

- « متى يصله هذا الأمر ؟ »
  - « إنه يقرؤه الآن ! »

- « .. » -- « سيجن .. »
- « هو مجنون بالفعل .. »
- « سيطاردك .. إن اسمك على الأوراق و عنواتك .. »
- أتمنى لو يفعل .. لكن لا .. إنه جبان .. الرجال الذين يضربون زوجاتهم هم ألعن نوع من الجبناء .. وعلى كل حال أنا أحمل مسدساً .. »

وأوصلتها إلى الملجأ الذى تديره امرأة ، ووعدتها أن أمر عليها ليلا ، فطلبت أن أحضر معى لها فطيرة (بيتزا) ..

وعدت للمحكمة لأجد الجميع ينتظر ..

إنها الثالثة بعد الظهر .. وبدأت أوقن أننى خسرت القضية .. إن الأمر لم يكن ليحتاج إلى كل هذا الوقت .. أظننى وثقت بنفسى أكثر من اللازم لعلى سأنتهى كرقم إحصائى آخر .. نموذج للطريقة التى يكافح بها المحامى في ( ممفيس ) تم يخسر قضيته برغم كل شيء ..

هنا نادونا لقاعة المحاكمة .. فدخلنا وجلسنا .. وجوه المحلفين لا تظهر شيئا .. يسألهم القاضى : - « هل وصلتم إلى قرار ؟ »

- « وصلنا سعادتكم .. »
- « هل هو مكتوب كما طلبت ؟ »
  - « نعم سعادتکم .. »
  - « إذن قف واقرأه .. »

يمسك المحلف بقصاصة ورق .. تنفسى عسير وأوشك على الإغماء .. (دوت) بجوارى أكثر هدوءًا .. فالقضية انتهت بالنسبة لها .. لقد كسبت معركتها مع ( الفائدة العظمى ) ولا شيء يهمها بعد ذلك ..

يقول المحلف بعدما تنحنح:

- « لقد وجدنا أن الشركة مذنبة .. وأن من حق المدعى المدنى تعويضًا ، قدره خمسون مليونًا من الدولارات !! »

دوت شهقة من خلفى .. وساد الصمت لبضع ثوان .. لقد الفجرت القنبلة .. والآن يفتش كل إنسان جسده بحثًا عن جراح مميتة .. كتبت الرقم في الورقة أمامى .. وحاولت ألا أبتسم .. أريد أن أرقص فوق المنضدة .. أهرع إلى القاضى أعانقه .. أجرى للمحلفين ألثم أقدامهم ..

لكنى تماسكت وهمست لـ (دوت): « تهنئتى! »

وعلى الورقة أمامى كتبت: (دونى راى بلاك) .. وحاولت تذكر وجهه كما أحبه .. فى ملعب الكرة يلتهم القيشار .. سعيدًا لمجرد أنه هناك ..

عيناى تبتلان دمعًا ..

القاضى يشكر المحلفين .. نظرت إلى (دارموند) ورجاله يضعون الأوراق في حقائبهم .. إنهم مشتاقون لترك هذا المكان .. سيظل اسمهم مقرونا بأكبر تعويض في تاريخ ولاية (تنيسى) ما عاشوا ..

كان المقترض أن أصافحهم كما يفعل السادة المهذبون .. لكنى لا أحب ذلك .. لم أصر تُريًّا بعد لأن الاستئناف سيستغرق عامًا وربما عامين .. فالمبلغ فادح .. لكن كل من يعرفني يحاول الآن القيام بعملية حسابية بسبطة :

كم يبلغ ثلث الخمسين مليونًا بالضبط ؟!

كانت (دوت) قد بدأت تنهار .. وهزمتها الدموع أخيرًا .. فبكت ..

المحكمة تخلو من الحضور .. وبدأ الظلام يسود .. لكننا لم نتحرك ..

أخيرا أشعر أن قدراً كبيراً من السم قد فارق روحى .. فلمدة عام عشت مع كراهية عنيفة لكيان اسمه (الفائدة العظمى) ، كنت أحمل له سمًّا زعافًا .. لكنى لم أعد أحمل لهم ضغينة الآن ..

اتجهت إلى (كيلى) أزف لها نبأ النجاح العظيم، ووجدتها راغبة في الحصول على ثيابها التي تركتها في دارها .. فهي لم تستبدل ثيابها بعد ..

وعدتها بذلك حين تسنح الفرصة ..

وفى مكتبى دق جرس الهاتف ، فرفعت السماعة السمع من يقول لى :

- « هنا (كليف رايكر)! »

ضغطت على زر التسجيل فورا .. بينما قال لى فى غلظة :

- « أين زوجتي ؟ »
- « من حسن حظك أنها ليست في المشرحة الآن ..»
  - « سأحطم عظامك أيها الوغد! »

- « استمر في الكلام أيها القوى .. فأنا أسجل ما تقول .. »

وضع السماعة على الفور .. ورحت أرمق الهاتف في قلق .. ثم إتنى طلبت (بوتش) وأخبرته بما حدث .. كان (بوتش) حانقًا على الفتى لأنه سبه أمس بأغلظ الألفاظ حين سلمه حكم المحكمة .. (بوتش) يحب أن يكون في الموضوع لأن لديه أصدقاء (فتوات) .. سيذهب معهم للفتى ويهدده إذا ضايقتى ..

هذه هي فكرة (بوتش) عن الاستمتاع بالوقت ..

### \* \* \*

الصحف كلها تتحدث عن القضية وعنى ..
عرفت أن شركة (الفائدة العظمى) قد رفعت قضية إهمال ضد شركة (ترنت) التي يمثلها (دراموند) ..
إن فكرة أن ترفع شركة تأمين قضية ضد (ترنت) لهي فكرة رانعة حقًا .. ابتسمت كثيرًا لتصور هذا ..

وفي يوم الاثنين قررت و (كيلى) أن نذهب لاسترداد ثيابها ... إن زوجها سينعب الكرة في هذا الوقت ، وهي مباراة حيوية لايمكن أن يضيعها ..

كنت عصبياً .. بل كنا خانفين ..

معى المسدس على كل حال .. قدرت (كيلى) الوقت اللازم بعشر دقائق .. فنصحتها ألا تتجاوزها لأن هناك جيرانا قد يروننا .. ويبلغونه ..

دنوت بسیارتی من دارها .. و توقفت ..

- « هل أتت خانف ؟ » -

« .. asi » -

ودخلنا الدار فى الظلام .. كان هناك ضوء فى المطبخ وهو كاف للرؤية .. علب البيرة فى كل مكان ويقايا فطائر البيتزا .. طلبت منها أن تسرع ووضعت المسدس بقربى .. دخلنا غرفة النوم وراحت تضع ثيابها فى الملاءة .. وحزمتها وخرجت لأضعها فى المقعد الخلفى .. عدت لأخذ المزيد وقلبى يتواثب ..

- « هذا كاف .. لن تستطيعي أخذ كل شيء .. » مزيدًا من الفساتين على شماعات ، وأكياس وسادات ملآى ..

قجأة سمعنا ضجة .. ثمة من يحاول الدخول ! وقبل أن نفهم فوجئنا بالباب ينفتح ، ودخل (كليف رايكر) .. ووجدت أننى أقف أمامه .. لقد كان كمينا لنا ! عيناه الحمر اوان وفي يده مضرب الكرة يصوبه

نحو رأسى : «أيها الوغد! » .. هكذا صرخ وهوى به على ..

تمكنت من التنحَى في آخر لحظة .. وهوى المضرب ليشهم منضدة خشبية ..

ركلته بجنون .. أين المسدس ؟ ورأيته ينهض ويوجه لى ضربة أخرى لم تصب الهدف .. قلت لنفسى : لن أمنحه ضربة ثالثة .. وعلى الفور لكمته في وجهه ثم ضربته في أسفل ذقته ، قصر خ ..

سقط المضرب من يده .. فأمسكته وهويت على أذنه اليسرى .. سمعت صوتًا مخيفًا لعظام تتهشم .. سقط أرضًا وحاول أن ينهض .. لكن ضربتى الثاتية هوت على رأسه بكل مفتى وخوفى .. فصرخت (كيلى):

- « توقف يا (رودى ) ! »

نظرت لها .. ورأيته يحاول أن يقول شيئًا ثم همدت حركته ..

- « سأقتل الوغد! »

- « لا ..! هات المضرب هات المضرب! »

أدهشنى هدوؤها .. فناولتها المضرب .. وإذا بها تدفعنى إلى الباب :

- « ارحل .. أنت لم تكن هذا الليلة .. أنا من فتلته .. ارحل ! »

لم أستطع عمل أى شىء سوى النظر خلفى .. استرددت مسدسى واتجهت للباب مبليل الفكر ..

بعد عشر دقائق وصلت أول عربة شرطة .. ثم الإسعاف ..

كنت في سيارتي على مسافة آمنة أراقب المشهد ..
ولاحظت أن رجال الإسعاف ليسوا على عجلة من أمرهم .. (كيلى) وحدها بالداخل تجيب عشرات الأسئلة .. وهأنذا أجلس كالسيد (جبان) أتمنى ألا يرانى أحد .. لماذا تركتها ؟ لا يمكن أن يموت .. أريدهم أن يعيدوه للحياة .. أنا أستطيع أن أتعامل معه أريدهم أن يعيدوه للحياة .. أنا أستطيع أن أتعامل معه كشخص حي .. هلم يا (كليف) .. انهض !

وهنا أدركت أنهم سيضعونه في عربة المشرحة لا الإسعاف ..

ملأ الزحام المكان .. تظهر (كيلى) محاطة بالشرطة لكنها غير مكبلة بالأصفاد لحسن الحظ .. تبدو رقيقة خانفة ..

\* \* \*

توجهت إلى المخفر بصفتى محاميها وطلبت مقابلتها ..

كان المحقق يستجوبها حين وصلت وقدمت نفسى .. فلم يصافحنى ويحنق قال :

- « أتتم يا سادة تسافرون سريعًا .. هه ؟ »

- « لقد اتصلت بي بمجرد أن استدعتكم .. »

- « حسن .. تقول إنه حاول فتلها فاضطرت هي الي ضرب رأسه بالمضرب .. »

وعرفت أن البائسة ستقضى ليلتها فى السبن .. لا يمكن إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها .. ربما يمكن خروجها بكفالة فيما بعد ..

### \* \* \*

راحت الوساوس تحتشد في ذهني ..

كم جارًا لها رأى شخصًا غريبًا يغادر المنزل؟ لماذا لم أطلب الشرطة وأرو الحقيقة ؟ لكن من الذي يستطيع أن يفكر بتعقل وقد تحول خلال عشر ثوان من ضحية إلى قاتل ؟

ماذا لو أثبت البوليس أنها لم تتصل بى قط ؟ ماذا لو أثبتوا أنها لم تستخدم سيارتها منذ أيام فكيف تزعم أنها جاءت بها ؟ طمأننى (ديك) حين عرف القصة .. وقال لى إنه ما من محلف فى العالم يمكن أن يدينها .. فتقارير الشرطة التى تثبت إصاباتها السابقة موجودة ..

عرفت بعد هذا أن السجن يتلقى عشرات المكالمات تهددها بالقتل .. إن أقارب (كليف) كلهم مجانين مثله .. وكلهم يشربون .. لهذا تتوقع (كيلى) أن يطاردوها للانتقام ..

\* \* \*

قمت بإنهاء الإجراءات كلها ، ودفعت خمسمائة دولار كفالة .. واصطحبت (كيلى) إلى سيارتى بينما (بوتش) - مدجمًا بالسلاح - يحرسنا .. ثم أخذتها إلى ملجأ ضحايا العنف ..

وفى ذات البوم تقدم مصامو شركة (الفائدة العظمى) بطلب فى المحكمة لإشهار افلاسهم .. إن الشركة تزعم أنها لا تملك مالاً .

جلست و (ديك) في المكتب صامتين بعد تلقى النبأ .. كان (ديك) قبل هذا عاكفًا على حساب أرباحه ، والآن جنس صامتًا وقد أدرك أنه هو الآخر قد أفلس .. ان شد كات التأمين لها ملفاتها الخاصة المفد كة

إن شركات التأمين لها ملفاتها الخاصة المفبركة بحيث يستحيل معرفة حقيقة ما لديها من نقد . عرفت أن الوقت مبكر لمعرفة الحقيقة .. لكن يقال أن للشركة وسيلة لتهريب المال إلى أوربا .. حيث يتم غسله بمعرفة مؤسسة أمريكية لها مكاتبها فى (سنغافورة) ..

إن هذه الفوضى ستستغرق شهورًا حتى تُحلّ .. إنهم

نصابون أكثر حصافة من أن يتم القبض عليهم .. لن يحصل أحد على شيء فيما أظن .. إن الأمل واه جداً .. وذات الشيء سيصيب (دراموند) الذي سيعجز عن تحصيل فواتيره الباهظة من الشركة ..

إن التعاسة تحب الصحبة .. لكن كون هناك من سيعانى مثلى لا يعزّينى إلا قليلاً .. فأنا أكثر واحد قد خسر في هذا الموضوع ..

دق جرس الهاتف ، فرفع (ديك) السماعة وأنصت .. ثم قال بلا مبالاة :

- « هناك من يقول إنه سيفتلك! »

- « ليست هذه أسوأ مكالمة تلقيتها اليوم .. »

« لا يهمنى الأن لو رمانى أحد بالرصاص! »

\* \* \*

تلقيت مكالمة من (روجررايس) المحامى الجديد لمس (بيردى) ..

هنانى على قضية آل (بلاك) .. ثم أخبرنى أن مس (بيردى) تعانى سوء المعاملة فى (فلوريدا) .. أن أبناءها قد ذهبوا إلى (أطلاطا) ليعرفوا حقيقة ما تملكه الأم .. واتضح كل شيء .. لقد كانت تعابثهم ..

وقد قررت مس (بيردى) العودة لدارها في (ممفيس) ..

وحين عرفت بموضوع الخمسين مليونا قالت : - « لا بأس .. ليس هذا شيئًا بالنسبة لجنايني مثل (رودي) ! »

### \* \* \*

انهيت كل إجراءات قضية (كيلى) ، واقتنع القاضى بألا تكون هناك محاكمة .. بعد ما أقر ممثل الادعاء ذاته أن الحالة حالة دفاع عن النفس ..

وإن حذرنى القاضى أن أقارب (كليف) مجانين .. يتصلون مائة مرة فى اليوم به ، مطالبين بإعدامها دون محاكمة .. لمجرد أتهم يريدون ذلك ..

وفى اليوم ذاته الطلقت رصاصة لتدخل من نافذة مكتبى ، وتحدث تُقبًا فى الجدار .. لم يكن هناك سوى (ديك) الذى أصابه الهلع .. واتصل بـ ( بوتش ) كى يلحق به حالاً .. لكن الحادث لم يتكرر ..

#### \* \* \*

قمت بتنظیف الشقة لـ (مس بیردی) .. ثم توجهت الى المكتب كى أنهى صفقتى مع (دیك) .. لقد قررت

أن أنفصل .. سيحصل (ديك) على ملفات القضايا التي يريدها .. وأحصل أنا على نصف مدخرات المكتب منذ بدأنا العمل .. إن (ديك) سيبحث عن محام آخر يعمل تحت رخصته ..

قال لى (ديك):

- « لقد اتصل بي (بروزر) أمس !! »

- « أين هو ؟ » -

- « في جزر البهاما ! »

- « وهل (برينس) معه ؟ »

- « نعم .. لقد فعلاها ! »

أراهن على أن (ديك) كان يعرف هذا منذ زمن .. ثم قال لى :

- « هل تعرف أن مالهما مازال هنا ؟ أربعة ملايين نقدًا .. »

- « أين ؟ » -

- « تحت أرضية ورشة .. إنه يعدنى بعشرة فى المائلة لو نقلت المال إلى (ميامى ) .. وسيتولى (بروزر ) الباقى .. »

- « لا تفعل يا (ديك ) .. سيقبض عليك .. »

- « أشك فى هذا .. إن الفيدر اليين لم يعودوا يراقبوننا .. »
  - « وهل هو محتاج إلى المال ؟ »
  - « لا أدرى .. لكنه بالتأكيد يريده بشدة ! »
    - " .. V ras Y " -
  - « إن الأمر سهل .. قطعة من الكعك .. » كنت أعرف أنه سيفعلها .. إنها فرصته الأخيرة ليكون ثريًا ..

تعانقنا حتى كاد يخنقني .. وقال لي :

- « إنك قد صنعت التاريخ يا (رودى) .. »
  - « بل صنعناه معًا .. »

وكانت عيناه دامعتين .. راح يبتعد ببطء وأتا أرمقه في صمت ..

## \* \* \*

كتبت مذكرة أودع فيها مس (بيردى) ، وتأكدت من غلق الشقة التي رأت أحسن وأسوأ أيامي .. ثم ركبت السيارة إلى الملجأ ..

كانت (كيلى) تنتظرنى فى قلق ، ومعها حقيبة جلدية فيها كل ما تملك .. وقعنا الأوراق وشكرنا صاحبة الملجأ .. وركبنا السيارة ..

سألتها:

- « إلى أى اتجاه ؟ »

وضحكنا لأن كلينا لا يعرف له وجهة .. وقالت :

- « أريد ان أرى الجبال .. »

- « إذن هو الغرب .. »

- « أريد رؤية الثلوج .. »

- « ربما وجدنا بعضها هناك .. »

أراحت رأسها على كتفى .. ودخلنا (أركنساس) ، واختفى من خلفنا جسر (ممفيس) ..

سنعيسن في مكان لا يجدنا أحد فيه .. أريد أن أترك وشأتي .. لا شيء عن (بروزر) ولا (الفائدة العظمى) .. لا أريد أن تطلبني مس (بيردي) لحل مشكلة قاتونية .. ولا أخبار عن (كليف) وأهله المجانين ..

إنها ستكمل دراسة الكلية فهى مازالت فى العشرين من عمرها .. وأنا أريد أن أدرس التاريخ .. لن أمارس عملاً له علاقة بالقاتون أبدًا .. سأترك رخصتى حتى تفقد صلاحيتها .. لن أضع قدمى فى محكمة ثانية ..

ابتسمنا بينما الأرض تستوى أمامنا ، وحركة المرور تقلل .. لقد صارت (ممفيس) على بعد عشرين ميلاً وراءنا ..

عندها أقسمت ألا أعود أبدًا ..

جون جريشام \_ ١٩٩٥

\* \* \*

THE RESERVE OF THE PARTY AND T

ATTEMPT OF THE PERSON OF THE P

مكتبة متكاملة لأشهر الروايات العالمية

# دوادات عالمدة ا

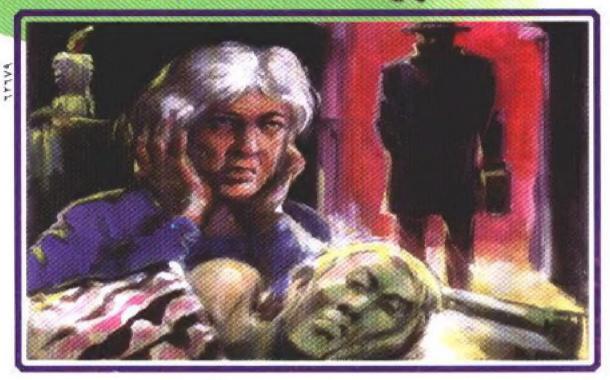

# صانع الأمطار

وحيدًا .. مُفلسًا .. حديث التخرج .. يحاول (رودى) المحامى الشباب أن يواجه فسياد شركة تأمين ضخمة ، تقف ضده بجيش من المحامين العتيدين ذوى الخبرة .. ولايملك (رودي) في هذه الحرب المخيفة سوى إيمانه بأن موكله قد ظلم ظلمًا فادحًا .. فهل ينجح ؟

بأسلوبه الساحر وسخريته اللاذعة ، ينجح (جون جريشام) في جعل هذا الصراع صراعًا شخصيًا تتوتر له منعيه لحظة الأخيرة .. 20

الثمر \* . 0 .

ومايعاد حودر الأمريكي

ني سائر الدول العربية والعالم

العدد القادم ألف ليلة وليلة الجديدة

